🗨 سورة (الفرقان) الجزء (١٩) صفحة (٣٦٢)

\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَّاۚ لَقَدِٱسۡ تَكۡبَرُواْ فِي أَنفُسِهِ مۡ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرًا ا يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِ كَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْزَامَّحْجُوزَا ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَل فَخَعَلْنَهُ هَبَآءَمَّننُوْرًا ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِحَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمِ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَتِكَةُ تَنزيلًا ۞ٱلْمُلُكُ يَوْمَدِدٍ ٱلْمَقَّ لِلرَّحْمَانَ وَكَابَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيُّلَقَ لَيْـتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًاخِلِيلًا ۞ لَّقَدْأَضَلَّنِيعَنِ ٱلذِّكْرِيَعْدَإِذْجَاءَنِّي وَكَانَ ٱلشَّيْطُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبُّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُو أُهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَا لَكَ جَعَلْنَالِكُ لِّ نَبِيّ عَدُقًالِيِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبَّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّ لَكَ تُرْتِيلًا

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                     | الكلمت                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| لاَ يُؤمِنُونَ بِاليَومِ الآخِرِ.                                          | لا يرجُونَ لِقَاءَنَا |
| تَجَاوَزُوا الحَدَّ فِي الطُّغيَانِ.                                       | وَعَتَوا              |
| كَالهَبَاءِ، وَهُوَ مَا يُرَى فِي ضَوءِ<br>الشَّمسِ مِن خَفِيفِ الغُبَارِ. | هۡبَاءً               |
| مَنزِلاً مُرِيحًا.                                                         | مَقِيلاً              |
| بِالسَّحَابِ الأَبيَضِ الرَّقِيقِ.                                         | بِالغَمَامِ           |

#### 🚳 العمل بالأيات

١. سَلِ الله تعالَى أن يَتقبِل أعمالك الصالحة، ﴿ وَقَدِمُنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هُبَاآء مَّنتُورًا ﴾.

٢. إن كان لـك صديـق سـوء فاهجـره قبـل أن تعـض أصابـع النـدم على صداقته، وابحث عن صديق صالح، وادع الله أن ييسر لك ذلك، ﴿ يَنَلَيْنَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠٠٠ يَنَوِيْلَتَى لَيْنَي لَرُ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا ( الله الله عَن ٱلذِّكْر بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ﴾.

٣. اجعل لك ورداً يومياً في قراءة القرآن، ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكربّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾.

## 🐵 التوجيهات

١. احذر من محبطات العمل من شرك ورياء، أو منِّ وأذى، ﴿ وَقَلِمُنَّا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ﴾.

٢. جعل الله لكل نبي أعداء من المجرمين، فإن رأيت من يعاديك فلا تبتئس ولا تحزن؛ فهذا طريق الأنبياء، ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّي عَذُوًّا مِّنَ ٱلْمُجُرِمِينَّ وَكُفَىٰ بِرَيِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾.

واشتدت، ﴿ كَذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُوَّادَكٌّ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

🕦 🦠 وَقَايِمُنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبِكَآءَ مَّنثُورًا 🦹 قال ابن البارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله، وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل. ابن تيمية:١٢/٥

السؤال: بين خطورة العمل لغير وجه الله تعالى. الجواب:

﴿ ٱلْمُلُّكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ ﴾

ومما يرتاح له القلب، وتطمئن به النفس، وينشرح له الصدر: أن أضاف الملك في يوم القيامــــة لاسمــه (الرحمــن) الذي وسعت رحمته كل شيء، وعمت كل حي ... وخلق هذا الأَدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته، وليتغمده برحمته، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه، ينتظرون ما يحكم فيهم، وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، فما ظنك بما يعاملهم به؟! السعدي:٥٨٢. السؤال: ما الذي يستفاد من إضافة ملك يوم القيامة لاسمه (الرحمن)؟

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنْلَيْنَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا؛ كالظالم الذي يعض على يده؛ يقول: (يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا \* يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلاناً خليلا). ابن تيمم: ١٢/٥. السؤال: من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه شيئاً، دلل على ذلك.

﴿ يَوَيْلَتَى لِيَتِنِي لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانَّا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾

وفيه إيماء إلى أن شأن الخُلِّة الثقَّة بالخليل، وحمل مشورته على النصح؛ فلا ينبغي أن يضع المرءُ خلته إلا حيث يوقن بالسلامة من إشارات السوء. ابن عاشور:١٤/١٩. السؤال: من خلال الآيم: بين أهميم النصيحم بين الصديقين.

﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنَّ وَكَاكَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ (لقد) أي: والله لقد (أضلني عن الذكر) أي: عمَّى عليّ طريق القرآن -الذي لا ذكر في الحقيقة غيره- وصرفني عنه. البقاعي:٣٧٥/١٣. السؤال: ما علامات صديق السوء؟

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينٌّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيـًا وَنَصِيرًا ﴾ يقول تعالَى ذكره لنبيه محمّد ﷺ: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركى قومك، كذلك جعلنا لكل من نبأناه من قبلك عدوا من مشركي قومه، فلم تخصص بذلك من بينهم، يقول: فاصبر لما نالك منهم كما صبر من قبلك أولو العزم من رسلنا. الطبري:١٩/١٩٠.

السؤال: من علامات صدق الداعية الابتلاء، وضح ذلك من خلال الآية.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَا كَالُكِ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَا كَالَاكِ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾

(كذلك لنثبت به فؤادك): هذا جواب لهم تقديره: أنزلناه كذلك مفرقاً؛ لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم....وأيضاً فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضى أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه، وأيضاً من ناسخ ومنسوخ، ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة. (ورتلناه ترتيلا) أي: فرقناه تفريقاً، فإنه نزل بطول عشرين سنة. ابن جزي:١٠٧/٢. السؤال: اذكر بعض الفوائد في نزول القرآن منجّما، أي (مفرّقا).

٣. كتاب الله يثبت المؤمن على الحق مهما كثرت عليه الفتن

﴿ وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمِثَلٍ إِلَّا حِثْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَشْمِيرًا ﴾ وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من مُحَدَّث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله؛ كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب، أو حصل موسم، أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. السعدي:٥٨٢-٥٨٣. السؤال؛ من خلال الآية: بين شيئا من حكمة الداعية والمعلم.

﴿ اَلَّذِينَ يُحْتَمُونِ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَمُ أُوْلَتَهِكَ شَكِّ مُكَانًا وَأَضِلُ سَبِيلًا ﴾ (الذين يحشرون) أي يجمعون قهراً ماشين مقلوبين (على وجوههم) أو مسحوبين (إلى جهنم) كما أنهم في الدنيا كانوا يعملون ما كأنهم معه لا يبصرون، ولا تصرف لهم في أنفسهم، تؤزهم الشياطين أزاً؛ فإن الآخرة مرآة الدنيا، مهما عمل هنا رئي هناك، كما أن الدنيا مزرعة الآخرة، مهما عمل فيها جنيت ثمرته هناك. روى البخاري عن أنس- رضي الله عنه- أن رجلاً قال: يا نبي الله! كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: (أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟) قال قتادة: يعني الراوي عن أنس: «بلى وعزة ربنا». البقاعي: ٨٨٢/١٣. السؤال: الجزاء من جنس العمل، كيف أشارت الآية إلى هذا المعنى؟

وقوله: (الرسل) وهم إنما كذَّبُواْ الرُسُلُ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَاكِةً ﴾ وقورَمُ نُوج لَمَّا في ضمن ذلك وقوله: (الرسل) وهم إنما كذبوا نوحا فقط معناه: أن الأمرّ التي تكذب نبيا واحدا ففي ضمن ذلك تكذيب جميع الأنبياء، فجاءت العبارة بما يتضمنه فعلهم؛ تغليظا في القول عليهم. ابن عطيم: ٢١٠/٤. السؤال: كيف أضيف تكذيب الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إلى قوم نوح، ولم يرسل إليهم إلا نوح فقط عليه الصلاة والسلام؟

الحواب:\_\_\_

وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَبُواْ الرُّسُلَ أَغَرَفَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايةٌ وَأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتَمُودًا وَأَصْحَبَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلَّا تَبَرَّنَا تَنْبِيرًا ﴾ وَكُلَّا تَبَرَّنَا تَنْبِيرًا ﴾

فأخبر أنه سبحانه ضرب الأمثال لجميع هؤلاء الذين أرسل إليهم وأهلكهم، فلم يعاقبهم إلا بعد أن أقام عليهم الحجة. ابن تيمية:١٤/٥. السؤال: متى يستحق العصاة العقوبة؟ الجواب:

وَلَقَدْ أَنُواْ عَلَا أَقُرَا عَلَا أَقُرِيَهِ الَّيِّ أَمُّطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءُ أَكُمَ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُولًا الله عَنْ وَلَا الله عَنْ الله وَلَا الله عَنْ الله وَسُولًا فَلَا الله عَنْ الكفار، والقرية: (ولقد أتوا على القرية) الضمير في (أتوا) لقريش، وغيرهم من الكفار، والقرية: قرية قوم لوط، ومطر السوء: الحجارة، ثم سألهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام، ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور. ابن جزي:١٠٨/٢. السؤال: من خلال الآية بين سبب عدم الاتعاظ بالآيات والحوادث.

أَرْوَيْتَمَنِ أَخَدَ إِلَنَهِهُ هُوبِكُهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ (أرأيت من اتخذ إلهه هواه) أي: مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه، كان دينه ومذهبه؛ كما قال تعالى: (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر: ٨]. ابن كثير: ١٣/٦. السؤال: كيف تكون عبادة الهوى؟ الجواب:

## 🗨 سورة (الفرقان) الجزء (١٩) صفحة (٣٦٣)

وَلايَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللَّهِ فَكُمُ الْوَلَا لِكَ مَنْ أُوْلَا لِكَ مَنْ أُوْلَا لِكَ مَنْ أُوْلَا لِكَ مَنْ أُولَا بَكَ مَنَ أُولَا بَكَ مَنَ أُولَا بَكَ مَنَ أُولَا بَكَ مَنَ أَوْلَا بَكَ مَنَ أَوْلَا أَلَا مُعَ الْمَا أَوْلَا مَعَ الْمَكَ أَوْلَا أَلَا اللَّهُ ا

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                             | الكلمة              |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| أَصحَابَ البِئرِ.                                  | وَأَصحَابَ الرَّسِّ |
| أُمَمًا.                                           | وَقُرُوناً          |
| الحُجَجَ.                                          | الأَمثَالَ          |
| أَهلَكنَا وَدَمَّرنَا.                             | تَبَّرِنَا          |
| حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَهلَكَتهُم.             | مَطَرَ السَّوءِ     |
| قَارَبَ أَن يَصرِ فَنَا عَن عِبَادَةٍ أَصنَامِنَا. | كَادَ لَيُضِلُّنَا  |

## 🚳 العمل بالآيات

١. قل: «اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعنداب الآخرة»، ﴿ اللَّذِينَ عُشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمُ أُولَتَهِكَ مَكَلَّ مُكَانًا وَأَضِلُ سَبِيلًا ﴾.
 شَكّرٌ مّكانًا وَأَضِلُ سَبِيلًا ﴾.

٢. ساعد أحد الدعاة في دعوته، ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا
 مَعَ هُوَ أَخَاهُ هُدرُونَ وَزِيرًا ﴾.

٣. استعذ بالله من اتباع الهوى، ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَاهَهُ. هَوْنَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾.
 تكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾.

## 🕲 التوجيصات

ا. إذا رأيت مَصارع الظالمين أو مواضع هلاكهم فاعتبر، ولا تمر غافلاً لاهيا، ﴿ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى القَرْيَةِ الَّتِيّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءُ أَقَالُمُ الْقَرْيَةِ الَّتِيّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءُ أَقَالُمْ يَرْجُونَ فَتُورًا ﴾.

٢. على الداعية أن يراعي ظروف البيئة التي يخاطبها وأحوالها؛ فيأتيهم بما يناسب أحوالهم ومقاماتهم، ﴿ وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثُلٍ إِلّا عِنْكَ بِأَنْكَ بِمَثْلٍ إِلّا عَنْدَكَ بِأَنْكَ كِمَثْلٍ إِلّا عَنْدَكَ بِأَلْحَقّ وَلَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾.

". أهل الشرك يصبرون على باطلهم؛ فاصبر أنت على الحق الذي معك أكثر من صبرهم على باطلهم، ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُنا عَنْ
 عَالِهَ تِنا لُولَا آن صَبَرَكا عَلَيْهَا ﴾.

🌉 سورة (الفرقان) الجزء (١٩) صفحة (٣٦٤)

أَمْتَخَسَبُأَنَّ أَكُثَرَهُمْ مِيْمَعُونَ أَوْ يَغْقِلُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعُرِبَلْ هُمْ أَضَلُ سَيِيلَ هَا أَمْ تَرَ إِلَى رَيِّكَ كَيْفَ مَدَ كَالْأَنْعُرِبَلْ هُمْ أَضَلُ سَيِيلَ هَا أَمْ تَرَ إِلَى رَيِّكَ كَيْفَ مَدَ الظّلَ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُرَّجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلًا هَا وَفُوالَّذِي جَعَلَ لَكُو الظّلَ وَلَوْشَا عَلَيْهِ وَلِيلًا الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلًا الشَّهُ اللَّهُ اللَ

## ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                                                               | الكلمت             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| خَلَطُ.                                                                              | مَرَجَ             |
| شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ.                                                                | فُرَاتً            |
| شَدِيدُ الْمُلُوحَةِ.                                                                | أُجَاجٌ            |
| حَاجِزًا يَمنَعُ إِفسَادَ أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ.                                      | بَرزَخًا           |
| سِترًا يَمنَعُ وُصُولَ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخَرِ.                                    | وَحِجرًا مَحجُورًا |
| مُعِينًا لِلشَّيطَانِ عَلَى رَبِّهِ؛ بِالشَّركِ،<br>مُظَاهِرًا لَهُ فِي الْعَصِيَةِ. | ظَهِيرًا           |

## 🐠 العمل بالآيات

١. تأمل في نعمتي الظل والشمس، واكتب ثلاث فوائد نستفيد ها من ذلك، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَ ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلًا ﴾.

٢. ادع الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، واحمد الله على رحمته وفضله كلما شربت من الماء، ﴿ لِنُحْعَى بِهِ بَلْدَةً مَّيْنًا وَنُسُقِيهُ مِمَّا خَلَقَنَا أَنْعُنَما وَأَنَاسِى صَيْمِاً ﴾.
 خَلَقَنَا أَنْعُنَما وَأَنَاسِى صَيْمِا ﴾.

٣. صل بعض أرحامك بزيارتهم، أو الاتصال بهم هاتفيًا، ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّالِ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

#### 🐵 التوجيصات

اجعل حياتك موافقة للفطرة؛ فنم بالليل، واعمل بالنهار، ﴿ وَهُوَ اللَّهِ اللَّهَارِ، ﴿ وَهُوَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّالَّ اللَّاللَّالِلْمُ

على الداعية أن يبذل أقصى وسعه في دعوته وجهاده، ﴿ وَجَٰهِ دُهُم بِهِ دُهُم اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

#### 🚳 الوقفات التحبرية

وإنما نُضَ خَسَبُ أَنَّ أَكُثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَعْرَمُّ بَلَ هُمْ أَصَلُّ سَكِيلًا ﴾ وإنما نُضي فهم الأدلة السمعية والعقلية عن أكثرهم دون جميعهم؛ لأن هذا حال دهمائهم ومقلّديهم، وفيهم معشر عقلاء يفهمون، ويستدلون بالكائنات، ولكنهم غلب عليهم حبّ الرئاسة، وأنفوا من أن يعودوا أتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - ومساوين للمؤمنين من ضعفاء قريش وعبيدهم، مِثل عمار، وبلال ابن عاشور:٣٧/١٩. السؤال: لم لم ينف فهم الأدلة السمعية والعقلية عن جميع المشركين؟

﴿ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكَثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْكُمْ بِّلَ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ لأنهم لا ينزجرون بما يسمعون؛ وهي تنزجر، ولا يشكرون للمحسن وهو وليهم، لا لانهم لا ينزجرون بما يسمعون؛ وهي تنزجر، ولا يشكرون للمحسن وهو وليهم، لا يجانبون المسيء وهو عدوهم، ولا يرغبون في الثواب، ولا يخافون العقاب؛ وذلك لأنا حجبنا شموس عقولهم بظلال الجبال الشامخة من ضلالهم، ولو آمنوا لانقشعت تلك الحجب، وأضاءت أنوار الإيمان، فأبصروا غرائب المعاني، وتبدت لهم خفايا الأسرار، (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم) أيونس: ٩]. البقاعي:٣٩٥/١٣٠. السؤال: لم كان الكفار أضل من البهائم؟

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَعْلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾
بل هم أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضاً أسلم عاقبت من هؤلاء. السعدي:٥٨٤.
السؤال: ما وجه كون الأنعام أهدى من الكافرين؟

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلُوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ ويعمنُ الظل وقبضِه نعمتُ معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس، ونعمتُ التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس، وفوائد الفيء؛ بحيث إن الفريق الذي كان قدت الأشعة يتبرد بحلول الظلّ، والفريق الذي كان في الظل ينتفع بانقباضه. ابن عاشور:87/18.

السؤال: بين عظيم نعمة الله تعالى في مد الظل وقبضه. الحواد:

👩 ﴿ وَلَوْ شِِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴾

جَعلناكُ نَدَيراً للكل لترتفع درجتك، فاشكر نَعمَّ الله عليك. القرطبي:10،489. السؤال: بين الحكمة في جعل النبيى- صلى الله عليه وسلم- نديراً للكل. الحداد:

و فَلاَ تُطِع الْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرً ﴾ ويستدل بالآية على الوجه المأتور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين بما يوردون عليهم من الأدلة، وأوفرهم حظا المجاهدون بالقرآن منهم. الألوسي:٣٣/١٠. السؤال: كيف يكون الجهاد بالقرآن؟ العداد:

ونفي الضّر بعد نفي النفع؛ للتنبيه على انتفاء شُمُّ وَلا يَضُرُهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَم يَرِّل ﴾ ونفي الضّر بعد نفي النفع؛ للتنبيه على انتفاء شبهۃ عبدة الأصنام في شركهم، لأن موجب العبادة: إما رجاء النفع، وإما اتقاء ضر المعبود، وكلاهما منتف عن الأصنام بالشاهدة. ابن عاشور،١٩٩٥.

السؤال: لماذا نُهينا عن توجيه العبادة للأضرحة والقبور؟

الجواب:.....

وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ ال

وَ وَوَكَلَّ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ عِبَادِهِ خَيرًا ﴾ وفي الآيت إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله؛ لأن التوكل على الأحياء المعرضين للموت؛ وإن كان قد يفيد أحياناً، لكنه لا يدوم. ابن عاشور،٩٩/١٩. السؤال: لا ينفع التوكل إلا إذا كان على الله عز وجل، بين ذلك.

وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَسَجُدُوا لِلرَّمَّنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنُ أَنْتَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ فَقُولًا ﴾ فلما حكي إباؤهم من السجود للرحمن في معرض التعجيب من شأنهم عُزز ذلك بالعمل بخلافهم، فسجد النبي هنا مخالفاً لهم مخالفة بالفعل؛ مبالغة في مخالفته لهم العمل بخلافهم، عاشور:٦٣/١٩.

السؤال: ما وجه السجود عند قراءة الآية الكريمة؟ الحواد:

وَ هُو اللّهِ وَهُو اللّهِ جَعَلَ الْيَّلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوَّ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ إن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل، والاخضلت، والقبض والبسط، والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتواليان على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. السعدي:٥٦١.

السؤال: كيف يكون اختلاف الليل والنهار سببا لشكر الله سبحانه وتعالى؟ الجواب:

وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه: لَن نَنَكَر أَوْ أَرَادَشُكُورًا ﴾ وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه: لَن أَرادَ أَن يَذَكُر ما فأته من الخير والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه. ابن عطية.٢١٨/٤. الشوال: وضح من خلال الآية أثر تعاقب الليل والنهار على عبادة العبد.

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾

الهون: مُصدر الهَينُن؛ وهو من السكينة والوقار، وفي التفسير: يمشون على الأرض حلماء متواضعين؛ يمشون في اقتصاد، والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة. القرطبي:71/18.

السؤال: بين خُلق المؤمن في مشيه على الأرض. الحواد:

٧ ﴿ وَإِذَلَفَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴾

يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول، أجابوهم بالمعروف من القول، أجابوهم بالمعروف من القول، والسداد من الخطاب. الطبري،٢٩٥/١٩٠.

السؤال: اذكر الطريقة الحكيمة في الرد على الجهلة.

🗽 سورة (الفرقان) الجزء (١٩) صفحة (٣٦٥)

وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلّا مُن شَلَةً وَانْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ مَسْبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عِنَا أَمْعَ الْكَوْ وَتَوَكَّلُ عِنَا أَجْرٍ إِلَا مَن شَلَةً أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ مِسْبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْخَوْدِ وَكَفَى اللّهِ مَا يَوْدَ وَكَفَى اللّهِ مَا يَوْدُ وَكَفَى اللّهَ مَوْتِ وَالْأَرْضَ بِدُنُوْبِ عِبَادِهِ وَخَيْرًا ﴿ اللّهِ مُ اللّهَ مُ السّمَوَى عَلَى الْغَرْقِ اللّهَ مَن الرّحْمَن وَمَا البَحْمَن اللّهَ مُ السّجُدُ وَاللّهَ وَمَن الرّحْمَن قَالُواْ وَمَا الرّحْمَن اللّهُ مُ السّجُدُ وَاللّهُ مَا اللّهَ عَلَى الْغَرْقِ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا وَكُولُ وَكُولُ وَلَا مُلْمُ وَلَا وَكُولُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا مُلْكُولُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                           | الكلمت    |
|--------------------------------------------------|-----------|
| عَلاَ وَارِتَفَعَ استَوَاءً يَلِيقُ بِجَلاَلِهِ. | استَوَى   |
| بُعدًا.                                          | نُفُورًا  |
| نُجُومًا كِبَارًا بِمَنَازِلِهَا.                | بُرُوجًا  |
| مُتَعَاقِبَينَ يَخلُفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.      | ڂؚڵۘڡؘؘڗٞ |
| بِسَكِينَةٍ، وَوَقَارٍ، وَتَوَاضُعٍ.             | هَونًا    |
| يُضَيِّقُوا هِ النَّفَّقَتِ.                     | يَقتُرُوا |
| وَسَطًا.                                         | قَوَامًا  |

#### 🚳 العمل بالآيات

القتدِ بالنبي ﷺ وادعُ اليوم أحد العصاة، أو الغافلين، وابدأ بالبشارة قبل النذارة، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾.
 ٢. صل ركعات من الليل، ﴿ وَٱلَّذِينَ بَيتُونَ لِرَبِّهِ مَ سُجَّدًا وَقِيلَمًا ﴾.

٢. صل ركعات من الليل، ﴿ وَاللَّذِي يَلِيتُ وَنِ حَرَيْهِمُ سَجَدًا وَفِيمًا ﴾.
 ٣. لحد من الأدم أنذ كون الذاقائل والمرتفي الأدأم أها أي را و فراس الله .

٣. احرص اليوم أن يكون انفاقك على نفسك أو أهلك بدون إسراف،
 ولا تقصير، ﴿ وَاللَّذِيكَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَشْتُرُوا وَكَامَ يَشْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
 ذَيْلِكَ قُوامًا ﴾.

## 🐠 التوجيهات

الليحاول الداعية الاستغناء عن أموال المدعوين، وأن لا يأخذ أجراً ممن يدعوهم؛ فإنها من أسباب القرب من الله، وعلامة على صدقه، فإنها من أسباب القرب من الله، وعلامة على صدقه، في فَلُ مَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلّى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾. لا تتوكل على الله؛ فإنه سيموت، وتوكل على الله؛ فإنه الحي الله يعوت، في وتوكل على الله؛ فإنه الحي الله يعوت، في وتوكل على الله عليم بذنوبك كلها، ها استح من الله سبحانه أينما كنت؛ فإنه عليم بذنوبك كلها، في وَكَفَى بِهِ بِنُوْفِ عِبَاوِهِ خَبِيرًا ﴾.

🗨 سورة (الفرقان) الجزء (١٩) صفحة (٣٦٦)

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                        | الكلمت          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| رُجُوعًا صَحِيحًا.                                            | مَتَابًا        |
| لَم يَقَعُوا سُجُودًا غَافِلِينَ، بَل سَجَدُوا<br>مُطِيعِينَ. | لُم يَخِرُّوا   |
| تَقَرُّ بِهِم عُيُونُنَا، وَبِهِم نَأْنَسُ وَنَفرَحُ.         | قُرَّةَ أَعيُنٍ |
| مَا يَكتَرِثُ بِكُم وَلاَ يُبَالِي.                           | مَا يَعبَأُ     |
| عَذَابًا مُلاَزِمًا لَكُم.                                    | لِزَامًا        |

# العمل بالآيات 🚳

الستغفر الله، وتب إليه اليوم مائة مرة، ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبُدِّلُ اللهُ سَتِّعَاتِهِم حَسَنَتِ ﴾.
 عمل عصم يوماً في سبيل الله، أو قدّم العون إلى محتاج، ﴿ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا ﴾.
 صَلحًا ﴾.

٣.سل الله تعالى قرة العين في الذرية الصالحة، والزوجة المباركة، وليكن من أَزْوَلِجِكَ وَذُرِيَكِنا فَرُرِيكِنا هَبُ لَنا مِنْ أَزْوَلِجِكَا وَذُرِيكِنا فَكُرِيكِنا فَكُرِيكِنا فَكُرِيكِنا فَكُرِيكِنا فَكُرِيكِنا فَكُرِيكِنا فَكُرَدًا فَكُرَدًا فَكُرَدًا فَكُرْدًا فَكُرْدًا فَكُرْدًا فَكُرْدًا فَعَالِمَا فَعَالِمَ فَا عَلَيْ فَعَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلِي فَعَلَيْ فَعَلِي فَعَلَيْ فَعَلِي فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلِي فَعَلَيْ فَعَلِي فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلِي فَعَلَيْ فَعَلَيْكُونَا فَعَلِي فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلِي فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلِي فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُوا فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمُ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمُ فَعَلِي فَعَلَيْكُمُ فَعَلَيْكُمُ فَا

# 🐠 التوجيصات

ارفع همتك وادعُ الله أن يجعلك للمتقين إماماً، ﴿ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ .
 لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾.

٣. تأمل في عظيم رحمة الله تعالى وفضله؛ حيث يبدل سيئات عبده التائب إلى حسنات، ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ ﴾ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدتٍ و كَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾

أكبر الكبائر ثلاث: الكفر ثم قتل النفس بغير الحق ثم الزنا؛ كما رتبها الله ... وقي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني بحليلة جارك). ولهذا الترتيب وجه معقول؛ وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل، وقوة الغضب، وقوة الشهوة. ابن تيمية:٥/١-٢٢. السؤال: لم رُتبت المعاصي الواردة في الأية الكريمة بهذا الترتيب (الشرك، القتل، الزنا)؟

إِلّا مَن تَابَ وَءَامَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتٍكَ يُبَدِّلُ ٱللّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات؛ وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم، واسترجع، واستغفر؛ فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، فيوم القيامة وإن وجده مكتوباً عليه؛ فإنه لا يضره، وينقلب حسنة في صحيفته. ابن كثير: ٣١٦/٣. السؤال: من خلال الآية: بين عظيم فضل التوبة الصادقة.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّغِو مَرُّواْ كِرَامًا ﴾

(لا يشهدُون الزور) أي: لا يشهدون بالزور؛ وهو الكذب؛ فهو من الشهادة. وقيل: معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو؛ فهو على هذا من المشاهدة والحضور. والأول أظهر. (وإذا مروا باللغو مروا كراما)؛ اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه، ومعنى (مروا كراما) أي: أعرضوا عنه، واستحيوا، ولم يدخلوا مع أهله؛ تنزيهاً لأنفسهم عن ذلك. ابن جزى:١٣/٣١.

السؤال: ما الواجب على المسلم إذا مرّ بمجلس فيه معصيت، أو كلام قبيح؟ الجواب:

- ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْنِ الْكِرِي وَيِهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيانًا ﴾ (لم يخروا عليها بأسماعهم وقلوبهم. أبن جزي:١١٣/٢. الميذوا عليها بأسماعهم وقلوبهم. أبن جزي:١١٣/٢. السؤال: ما الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها حال سماعه آيات القرآن؟ الحداد:
- وَ إِلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَكِمِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُـرَةَ أَعْيُنِ ﴾ يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء الذي ينتفعون به من صلاح أزواجهم وذرياتهم، ومن لوازم ذلك: سعيهم في تعليمهم، ووعظهم، ونصحهم؛ لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسبباً فيه. السعدي:٨٨٥.

السؤال: الدعاء بصلاح الأزواج والذرية يلزم منه شيء، ما هو؟ الجواب:

الله وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزَوْنِ وَنَا وَذُرِيَّذِنَا قُرَّوَ أَعْيُنِ ﴾ قال القرطي: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل. البغوي: ٣٤٧/٣. السؤال: ما أعظم ما تقر به عين المؤمن؟ الجواب:

# ﴿ أُولَكِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْخُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَوْنَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَمًا ١٠٠٠ خَيْلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾

وتلك مجموع إحدى عشرة خصلة، وهي: التواضع، والحلم، والتهجد، والخوف، وترك الإسراف، وترك الإسراف، وترك الإسراف، وترك الإنا، وترك الزنا، وترك النفس، والتوبتُ، وترك الكذب، والعفوُ عن المسيء، وقبولُ دعوة الحق، وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء. ابن عاشور: ١٨٤/١٩. السؤال: عدد الخصال الصالحة؛ التي أوردتها الآيات السابقة من خصال عباد الرحمن، وحاول أن تربي نفسك عليها.

الجواب:.....

أَ وَمَا يَأْنِهِم مِن دِكُرِ مِنَ ٱلرَّمْنِ عُدُوْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ والتعرض لعنوان الرحمۃ لتغليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم؛ فإن الإعراض عما ياتيهم من جنابه جل وعلا على الإطلاق شنيع قبيح، وعما يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح؛ أي ما يأتيهم تذكير وموعظۃ أو طائفۃ من القرآن من قبله عز وجل بمقتضى رحمته الواسعۃ يجدد تنزيله حسبما تقتضيه الحكمۃ والمصلحۃ إلا جددوا إعراضا عنه واستمروا على ما كانوا عليه. الألوسي:١١/١٠ السؤال: ماذا يفيد التعبير بصفۃ (الرحمن) في هذا الموطن؟

﴿ أَوَلَمْ مَرَوْاً إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَبْلَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾
(من كُل زوج) أي: من كل صنف من النبات؛ فيعم ذلك الأقوات، والفواكه، والأدوية، والمرعى. ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن ومن المنافع. ابن جزي:١١٤/٢. السؤال: لم وصف الله النبات بأنه كريم؟

وَ أَذْ نَادَىٰ رَبُّكُ مُوسَى ﴾ أعاد الباري قصة موسى وثَنُّاها في القرآن ما لم يُثَنُّ غيرها لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى، وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن السعدي: ٨٩٥. السؤال: لماذا تكررت قصة موسى في القرآن أكثر من غيرها؟

(عَ) ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ آَنِ الْتِ الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنُ ۚ أَلَا يَنَقُونَ ﴾ والظلم يعم أنواعه؛ فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة، ومنها ظلمهم الناس حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم. ابن عاشور:١٠٤/١٩٠٠ السؤال: بين أنواعاً من ظلم قوم فرعون.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّةَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللَّ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ
 هَدُرُونَ اللَّ وَهُمْمُ عَلَى ذَبُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴾

هذه أعدار سأل من الله إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه: (قال رب اشرح لي صدري \* ويسر لي أمري \* واحلل عقدة من لساني \* يفقهوا قولي \* واجعل لي وزيرا من أهلي \* هارون أخي \* اشدد به أزري \* وأشركه في أمري \* كي نسبحك كثيرا \* ونذكرك كثيرا \* إنك كنت بنا بصيرا \* قال قد أوتيت سؤلك يا موسى [طه: ٢٥ - ٣٦]. ابن كثير: \* (٣١/٣).

السؤال: ما مقصد موسى من هذا الدعاء؟ الحواب:

وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَدُونَ ﴾ فضي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر، ويخاف من نفسه تقصيراً، أن يأخذ من يستعين به عليه، ولا يلحقه في ذلك لوم. القرطبي:١٣/١٦

السؤال: ماذا تستفيد من طلب موسى من الله عز وجل أن يساعده هارون في مهمته؟ الحداث:

ا وَهَكُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ا قَالَكَلَا أي: لا يتمكنون من قتلك ... ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى، مع منابذته له غاية المنابذة، وتسفيه رأيه، وتضليله وقومه. السعدي: ٨٩٥.

السؤال: لماذا لم يقدر فرعون على موسى؟

📜 سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٦٧)

بِسْ \_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيبِ

طسم ( قَلْكَ النّ الْكَتَكُ الْمُبِينَ ( اَعْمَلْكَ بَخُهُ الْفَسَكَ الْلَا الْمَبِينَ ( الْمَبِينَ الْعَلَقَ بَخُهُ الْمُوْمِينَ فَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ ا

## 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                | الكلمت        |
|-----------------------|---------------|
| مُهلِكُ.              | بَاخِعٌ       |
| حَدِيثِ النُّزُولِ.   | مُحدَثٍ       |
| نَوعٍ حَسَنٍ نَافِعٍ. | زَوجٍ ڪَرِيمٍ |

## 🐠 العمل بالآيات

احضر اليـوم مجلس ذكر وطلب علـم، ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّمِن عُلَمْ فِي مُؤْمِن كُمْرِ مِنَ المَّرِضِينَ كُول مَن عُلَمْ مِن ذِكْرِ مِنَ
 الرَّمْ يَن مُحَلَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾.

٢. انهب إلى أحد البساتين، أو إلى محل بيع خضار وفواكه، وتأمل مظاهر عظمت الله في اختلاف الثمار وتنوعها، ﴿ أُولَمْ يَرَوا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَلْنَا فِهَا مِن كُل رَوْج كَرِيمٍ ﴾.

٣. انكر منكراً رأيته بين زملائك، أو جيرانك باسلوب مناسب، ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ أَنِ أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي أَنْقِ مَ الظَّلِمِينَ ﴾.

# 💿 التوجيهات

ا. بيان أن القرآن الكريم معجز؛ لأنه متكون من حروف مثل: (طاء، وسين، وميم)، ولم يستطع أحد أن يؤلف مثله، ﴿ طسّرَ ﴾.

٢. بيان ما كان ينال الرسول هي من الغم والحزن، وتكذيب قومه
 له، ﴿ لَعَلَّكَ بَدْخُ قَسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِينَ ﴾.

٨. التحدير من عاقبة التكديب بآيات الله، وعدم الاكتراث بها، ﴿ فَفَدْ
 كَذَّهُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَلْبَكُواْ مَا كَانُواْ لِمِهِ يَسْنَهْ إِنْ هُونَ ﴾.

🔪 سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٦٨)

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآ لِيِّنَ۞فَفَرَرْتُ مِنكُولَمَّا خِفْتُكُو فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ ﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنْتُ مِثُوقِنِينَ @قَالَ لِمَنْحَوْلَهُ وَأَلَا تَشَتَمِعُونَ@قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوِّلِينَ۞قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ا قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَ أَإِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ لَينِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَكَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَكَهُ وَفَإِذَا هِيَ بَيْضَ آءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ لِلْمَلَإِحَوْلَهُ وَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌعَلِيمُ ۞ يُريدُ أَن يُخَرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ٥ فَمَاذَاتَأْمُرُونَ ۞قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ ۘڂۺڔۣينؘ۞ؽٲ۫ۊؙڮؘڔؚػؙڸ*ۜڛڿ*ٙٳڔۼڸۑؠؚڛۏؘڋؙڡؚۼٱڵۺٙڂڗؘۊؙ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنُّهُ مُّجْتَمِعُونَ ﴿

#### @ معاني الكلمات

| المعنى                                          | الكلمة          |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| الجَاهِلِينَ، وَذَلِكَ قَبِلَ أَن يُوحَى إليَّ. | الضَّآلِّينَ    |
| النُّبُوَّةَ.                                   | حُكمًا          |
| جَعَلتَهُم عَبِيدًا.                            | عَبَّدتَ        |
| أَخْرَجَهَا مِن جَيبِهِ.                        | وَنَزَعَ يَدَهُ |
| أُخِّرهُ.                                       | أرجِه           |
| جُنُودًا يَجِمَعُونَ السَّحَرَةَ.               | حَاشِرِينَ      |

## 🚳 العمل بالآيات

 ا. قل: «اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمت الحق فِي الرضى والغضب»، ﴿ قَالَ فَعَلْنُهُمْ إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّآ لِينَ ﴾.

٢. ابحث عن ضعيف مظلوم، واحتسب الأجر في الدفاع عنه، ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُ عَلَى أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَوْمِيلَ ﴾.

٣. تأمل في ثلاثت من مظاهر عظمة الله تعالى، ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾.

## @ التوجيصات

١. الخوف الطبعي لا ينافي الخوف من الله تعالى، ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

٢. أهل الكبر والعلوفي الأرض إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى التهديد والوعيد واستخدام القوة، ﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾.

٣. على الداعية إلى الله أن يتدرب على المناظرة وإقامة الحجج الواضحة والقوية؛ فإنها أدعى لظهور الحق، ﴿ قَالَ أَوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

1 ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى ٓ أَنْ عَبَدتَ بَنِيٓ إِسْرَوْمِيلَ ﴾ يقول: تمِّن عليِّ أن ربيتني، وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد، والمعاملات القبيحة! أو يريد: كيف تمن عليّ بالتربية وقد استعبدت قومي؟! ومن أهين قومه

ذل، فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إليّ. البغوي:٣٥٦/٣.

السؤال: بين كيف كان رد موسى - عليه السلام- على فرعون عندما امتن عليه.

﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي ٓ أُرْسِلَ إِلِيُّكُمْ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنُهُمّآ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (إن كنتم تعقلون):وفيه إيمِاءوتنبيه إلى أن الَّذِي رميتم به موسى من الجنون أنهُ داؤكم، فرميتم أزكى الخلق عقلاً، وأكملهم علماً بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين، حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض والسماوات وما بينهما. السعدي: ٥٩٠. السؤال: في كلام موسى ردِّ على كلام فرعون في اتهامه بالجنون، بَيَن ذلك.

﴿ قَالَ رَبُّ إِلْمَشْرِقِ وَٱلْمِغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّآ إِن كُنُّهُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ولما دعاه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَاللين؛ فأساء الأدب عليه في الجواب الماضي، ختم هذا البرهان بقوله: (إن كنتم تعقلون) أي: فأنتم تعلمون ذلك ... فكان قوله أنكأ مع أنه ألطف، وأوضح مع أنه أستر وأشرف. البقاعي:٢٧/١٤.

السؤال: من الحكمة أن تقول الكلام المناسب في المكان المناسب، وضح ذلك من الآية.

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۖ إِن كُنْهُم تَعْقِلُونَ ﴾ فإن قيل: كيف قال أولاً: (إن كِنتم موقِّنين)، ثم قال آخراً: (إن كنتم تعقلون)؟ فالجواب أنه لايَنَ أولاً طمعاً في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله: (إن كنتم تعقلون)، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون: إنّ رَسُولُكُمُ لَجنُونٌ. ابن جِزي:١١٧/٢.

السؤال: كيف قال موسى لفرعون أوّلا: (إن كنتم موقنين)، ثم قال له بعد ذلك: (إن كنتم تعقلون)؟

﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ لما غَلِبَ فرعونَ، وانقطعت حجتَهُ، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وَسلطانه. ابن كثير:٣٢٢/٣. السؤال: بين طريقة الظالمين إذا فقدوا الحجة والدليل.

| فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانُ مُّبِينٌ | <u>}</u> | 1 |
|---------------------------------------------------|----------|---|
| فاللي عصاه فإذا رقي تعبال مبايل                   | 18.      |   |

(مبين): دال على شدة الظهور من أجل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي: ثعبان ظاهر أنه ثعبان، لا لبس فيه، ولا تخييل. ابن عاشور:١٢٣/١٩. السؤال: ما فائدة وصف الثعبان بالمبين في الآية الكريمة؟ الجواب:

🔻 ﴿ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ٣ يَـاۡتُوُكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ

اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ اللَّ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴾ وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك؛ ليجتمع الناس في صعيد واحد، وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة. ابن كثير:٣٢٢/٣. السؤال: أراد فرعِونَ أن يُبطل حجة موسى بجمع السحرة، فحصل له نقيض قصده؛ بَين ذلك.

أَنْ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾

لم يبادر مُوسى بالقاء عصاه أولاً لأن المُسألة مسألة علم لا مسألة حرب؛ ففي الحرب تنفع البادرة بافتكاك زمام المعركة، وأما في العلم فيحسن تقديم الخصم، فإذا أظهر ما عنده كر عليه بالحجج والبراهين فأبطله، وظهر الحق وانتصر على الباطل، هذا الأسلوب الذي اتبع موسى بإلهام من ربه تعالى. الجزائري: ٦٤٩/٣.

السؤال: لماذا لم يبادر موسى – عليه السلام– بإلقاء عصاه قبل السحرة؟ الجواب:

لَ ﴿ فَٱلْفَوْاُ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ (وقالوا) مقسمين(بعزة فرعون) فكل من حلف بغير الله -كأن يقولُ: وحياة فلان، وحق رأسه، ونحو ذلك- فهو تابع لهذه الجاهلية. البقاعي:٣٢/١٤-٣٣. السؤال: الحلف بغير الله يدل على تسوية المقسّم به مع الله في التعظيم، وضح ذلك. الحداد:

وَّ الْمَالَةُوَّ عِبَالْهُمُّ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْفَلِبُونَ ﴾ وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى؛ ليكون ما سيلقيه في نوبته عن خور نفس؛ لأنهم يعلمون أن العزيمة من أكبر أسباب نجاح السحر، وتأثيره على الناظرين. ابن عاشور:١٢٧/١٩. السؤال؛ لماذا قال السحرة (إنا لنحن الغالبون)؟

﴿ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾

هذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها؛ فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعت السحر؟! هذا لا يقوله عاقل ابن كثير:٣٢٤/٣. السؤال: تدل الآيت على عِظَم معاندة فرعون، بيِّن ذلك.

٥ ﴿ قَالُواْ لَاضَيْرَ ﴾

قال السُحرة -حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته- لا ضير، أي: لا نبالي بما توعدتنا به. السعدي:٩٢

السؤال: لماذا لم يتأثّر السحرة بتهديدات فرعون؟ الجواب:

﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنَ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطْنِئنا آن كُنَّا آؤَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وعبروا بالطمع إشارة إلى أن جميع أسباب السعادة منه تعالى؛ فكأنه لا سبب منهم أصلاً. البقاعي: ٣٦/١٤.

السؤال: ماذا يفيد التعبير بالطمع في المغفرة؟ الجواب:

🔻 ﴿ وَإِنَّا لِجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾

والمعنى: أن الحَنْر من شيمته وعادته؛ فكذلك يجب أن تكون الأمم معه في ذلك؛ أي: إنا من عادتنا التيقظ للحوادث، والحَنْرُ مما عسى أن يكون لها من سيَّء المعواقب. وهذا أصل عظيم من أصول السياسة، وهو سدّ ذرائع الفساد، ولو كان احتمالُ إفضائها إلى الفساد ضعيفاً. ابن عاشور:١٣١/١٩.

السؤال: دلت الآية الكريمة على أصل عظيم من أصول السياسة بين ذلك. الجواب:

🖊 سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٦٩)

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                          | الكلمت             |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| أَقْسَمُوا بِعِزَّتِهِ، وَقُوَّتِهِ.            | بِعِزَّةِ فِرعَونَ |
| تَبتَلِعُ بِسُرِعَةٍ.                           | تَلقَفُ            |
| مَا يَضْعَلُونَهُ مِنَ الكَذِبِ وَالتَّزْوِيرِ. | مَا يَأْفِكُونَ    |
| لاً ضَرَرَ.                                     | لاً ضَيرَ          |
| رَاجِعُونَ.                                     | مُنقَلِبُونَ       |
| جَامِعِينَ لِلجَيشِ مِنَ الْكَائِنِ.            | حَاشِرِينَ         |
| لطَائِفَةٌ حَقِيرَةٌ.                           | ڵۺؚڔڎؚڡؘڗؙ         |

## 🚳 العمل بالآيات

١٠١ دً عملا دعويًا، واحتسب ما تجده من التعب والأذى في سبيل الله،
 ﴿ إِنَّا نَظْمَهُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَائِنَا ۖ أَن كُنَّا ۗ أَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

١. ١ دع الله تعالى أن يغضر لك ذنبك، ويثبتك على الإيمان، ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ الْإِيمَان، ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ الَّهِ لَنَا لَكُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٣. اكتب مواضع حفظ الله سبحانه وتأييده ونصره لنبيه موسى عليه السلام في هذه السورة الكريمة، ﴿ فَأَلْفَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾.

# ﴿ التوجيهات

١. من ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله، ﴿ وَقَالُوا بِعِزَةٍ فِرْعُونَ إِنَّا لَنَحُ أَلْفَلِهُونَ ﴾.

٨٠ ينال الصائحين من تهديدات الجبابرة فهو وسيلة للوصول إلى
 الدرجات العالية في الدنيا والآخرة، ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ﴾.

٣. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه؛ بينما فرعون ملكٌ بطرٌ يدعي الربوبية إذا به غريقٌ في اليم، ﴿ فَأَخْرَجَنَاهُم مِّن جَنَّتٍ وَعُمُونِ ﴿ اللهِ وَكُمُونِ ﴿ اللهِ وَكُمُونِ ﴿ اللهِ وَكُمُونِ ﴿ اللهِ وَكُمُونِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

🌉 سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٧٠)

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                   | الكلمة             |
|------------------------------------------|--------------------|
| رَأَى كُلُّ فَرِيقٍ الآَخَرَ.            | <b>ت</b> َرَاءَى   |
| قِطعَةٍ مِنَ البَحرِ.                    | فِرقٍ              |
| ڪَالجَبَلِ.                              | كَالطَّودِ         |
| قَرَّبنَا هُنَاكَ، فِرَعوَنَ، وَقَومَهُ. | وَأَزِلَفنَا ثَمَّ |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. اكتب عن ظاهرة الدعاء والذبح لغير الله، وخطرها على الفرد والمجتمع، في موقع إلكتروني، أو رسالت هاتف جوال، وأرسلها لمن تفيده، ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ اللهِ مَا فَنِي فَا سَمْعِي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت»، ﴿ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾.

٣. عدد ثلاثا من نعم الله عليك، ثم اشكره عليها؛ فإن ذلك من أسباب زيادة محبتك لله سبحانه؛ كما قال خليل الله عليه الصلاة والسلام: ﴿ ٱلّذِي خُلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ﴿ وَٱلّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَٱلّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مُرِضِّتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾.
 وَإِذَا مُرِضِّتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾.

## 🕲 التوجيهات

 ا. تأمل في إخبار الله تعالى عن حال أكثر الناس، وأنهم غير مؤمنين، وحينها لا تأمن على نفسك من الضلالة، فأكثر من دعاء الله بالثبات، ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

١. احدر التقليد المحرم الذي كان سبباً في هلاك الأمم؛ فإن الكفار إنما ضلوا عن صراط الله بسبب تقليد الآباء والأجداد، ﴿ قَالُواْ بَلْ
 وَجَدْناً ءَاباً ءَناكَنالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾.

". تيقن أنه لو نزل بك مرض فلا يستطيع دفعه لا الأنبياء ولا الأولياء إلا الله تعالى وحده سبحانه، ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

اً ﴿ فَلَمَّا تَرَّهُ الْجَبْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرَكُونَ ﴿ قَالَكُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِي سَهِدِينِ ﴾ (قال) مُوسى - عليه السلام- ردعا لهم عن ذلك، وإرشادا إلى أن تدبير الله عز وجل يغني عن تدبيره: (كلا) لن يدركوكم (إن معي ربي) بالحفظ والنصرة (سيهدين) قريبا إلى ما فيه نجاتكم منهم، ونصركم عليهم. الألوسي:٨٤/١٠. السؤال: ما أجمل اليقين؛ يثبت الله به المؤمن عند الفتن، وضح ذلك من الآيات. الحواد:

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴾ أي: (واتل عليهم) يا محمد على الناس (نبأ إبراهيم) الخليل، وخبره الجليل، في هذه الحالمة بخصوصها، وإلا فله أنباء كثيرة، ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه، ومحاجته إياهم، وإبطاله ما هم عليه، ولذلك قيده بالظرف، فقال: (إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون). السعدي: ٥٩٢.

. السؤال: أمر الله تعالى نبيَّه أن يخبر بحالمٍ من حالات إبراهيم دون سائر أحواله؛ وهي حالة الدعوة، فلماذا؟ الحواب:

## 😙 ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾

أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعترافا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره، واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد؛ فكأنهم قالوا: لا يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون، وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا، ويعبدونهم مثل عبادتنا، فاقتدينا بهم. الألوسي:٩٢/١٠.

السؤال: هل تقليد الآباء في الخطأ حجة مقبولة يوم القيامة؟ الحوان:

﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَفْرَمُونَ ﴾ ووصف الآباء بالأقدمية إيغال في قلة الاكتراث بتقليدهم؛ لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم آكد. ابن عاشور:١٤١/١٩. السؤال: لماذا وصف الآباء بالأقدمين؟

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِتِ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

يقول قائلُ: وكيف يوصف الخشب والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم؟ فإن معنى ذلك: فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال جل ثناؤه: (واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا \* كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) [مريم: ١٨١٨٨]. الطبري: ٣٦٣/١٩. السؤال: ما وجه وصف الأصنام بعداوة ابن آدم، مع أنها جمادات؟

الحواب:\_\_\_

# 🕦 ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهِدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو

يَشْفِينِ ﴿ وَالَّذِى بُمِيتُنِي ثُمَّ يُغِينِ ﴿ وَالَّذِى اَلْمَعُ أَنَ يَغْفِر لِي خَطِيَتِي يَوْمَ اللِّينِ ﴾ فربي هذا الذي بيده نفعي وضري، وله القدرة والسلطان، وله الدنيا والآخرة، لا الذي لا يسمع إذا دعي، ولا ينفع ولا يضر. وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم احتجاجا على قومه في أنه لا تصلح الألوهة، ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا لمن يفعل هذه الأفعال، لا لمن لا يطيق نفعا ولا ضرا. الطبري:٣٦٣/١٩٠٩.

السؤال: ما الأدلة العقلية التي ذكرها إبراهيم لإثبات ربوبية الله سبحانه وبطلان غيرها؟ الجواب:

## ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾

أسند المرضُ إلى نفسه، وأسند الشفاء إلى الله؛ تأدباً مع الله . ابن جزي:١١٩/٢ السؤال: في هذه الآية أدب ينبغي التأدب به في التعامل مع الله، فما هو؟

( وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴾

(لسان صُدق في الأَخْرِين): هو الثناء، وخلد المكانة بإجماع من المفسرين. ابن عطية: ١٣٥/٤. السؤال: ما المراد بلسان الصدق؟

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَقَ اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله. أبن جزي:١١٩/٢.

ومسلى على مسلم المال نافعاً للعبد يوم القيامة؟ المدارية

﴿ إِلَّا مَنْ أَلَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت سائر الجوارح. القرطبي:٢١٦٤٤.

السؤال: ثم خص الله تعالى القلب بالذكر؟

﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾

(وجُنُودُ إِلَبِلِيسَ): نسله، وكلَّ من يتبعه؛ لأنهم جند له وأعوان. ابن عطية: ٢٣٦/٤. السؤال: متى يصير الإنسان من جنود إبليس؟ الحداد:

﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ مَبِي مَ إِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِلْمُلْمُلْمُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ

السؤال: كيف تُحَثَّ هذه الآية على اتخاذ الصديق الصالح؟ الجواب:

1 ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ نُوحٌ ﴾

(إِذْ قَالَ لُهُم أَخُوهُم) في النسب (نوح)، وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل اليهم لثلا يشمئزوا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته؛ فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه. السعدي: ٥٤٤.

السؤال: لماذا بعث الله الرسلَ من أنساب قومهم؟ الحواد:

﴿ قَالُواً أَنْؤُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾

بهذا يعرُف تكبرهم عن الحق، وجهلهمْ بالحقائق؛ فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا -إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته-: بَيِّن لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك. <mark>السعدي: ٩٤</mark>٤.

> السؤال: كيف تدل الآية على تكبرهم عن الحق؟ الجواب:

سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٧١)

وَالْجَعَلُ لِي اِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ وَالْجَعَلْفِي مِن وَرَثُةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿ وَالْجَعَلْفِي مِن وَرَثُةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿ وَالْغَفُونَ ﴾ وَالْحَفْرُ فِي الْمَانَ اللَّهِ مَلَى الْمَانَ اللَّهَ وَالْمَانِ وَالْمَانَ اللَّهِ مَلَى الْمَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                             | الكلمت               |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| ثَنَاءً حَسَنًا.                                   | لِسَانَ صِدقٍ        |
| مَن يَأْتُونَ بَعدِي إِلَى يَومِ القِيَامَةِ.      | الآخِرين             |
| سَالِمٍ مِنَ الشِّركِ وَالنِّفَاقِ وَالضَّغِينَةِ. | سَلِيمٍ              |
| قُرِّبَت.                                          | وَأُزلِفَتِ          |
| أُظهِرَت.                                          | ۅؘڹؙڔٞۜڒؘؾؚ          |
| فَجُمِعُوا، وَأَلْقُوا.                            | فَكُبكِبُ <u>و</u> ا |
| مُشفِقٍ يَهتَمُّ بِأَمرِنَا.                       | حَمِيمِ              |
| رَجِعَةً إِلَى الدُّنيَا.                          | ڪَرَّةً              |
| السَّفَلَةُ مِنَ النَّاسِ.                         | الأَرذَلُونَ         |

## العمل بالآيات 🚳

- ١. أَدَّعَ لُوالديكُ بِالْمُغَفَّرَةُ والرحمةِ، ﴿ وَأَغْفِرْ لِأَبِيَّ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾.
  - ٢. صادق من تقربك صداقته إلى الله تعالى، ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾.
- علم أحداً من المسلمين سورة من سور القرآن الكريم ابتغاء وجه الله، ﴿ وَمَا اَشَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنَّ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾.

## 🚳 التوجيهات

- ا. راقب قلبك، وأصلح من شأنه؛ فلن ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، ﴿ فَوَمَ لاَ يَنفَعُ مَالُ وَلا بَنُونَ ﴿ إِلّا مَنْ أَنَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾.
- ٢. احدر سبل الغاوين الذين يضلون الناس؛ فقد جعل الله الجحيم مأوى لهم، ﴿ وَبُرِزَتِ لَجُمِعُ إِلْغَاوِينَ ﴾.
- ٣. احرص على اتخاذ الرفقة الصالحة: فإنهم بعد إذن الله قد ينفعونك بالشفاعة في الآخرة، ﴿ فَمَالنا مِن شُفِعِينَ ﴿ ثَلَا صَدِيقٍ حَمِيم ﴾.

## سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٧٢)

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَاوُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَا عَلَىٰ رَقِيًّ لَا وَمَاعِلْمِينَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَلْمَرْ جُومِينَ ﴿ وَمَا أَنَا بِلَا فَا لَكُونَ مَنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿ وَمَا الْمُؤْمِينَ ﴾ وَمَا أَنْ فَا فَتَحَا وَيَجِينَ وَمَا اللَّهُ وَمَعَ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

## ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                              | الكلمت           |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| الْمَقْتُولِينَ رَميًا بِالحِجَارَةِ.               | المَرجُومِينَ    |
| احكُم.                                              | فَافتَح          |
| الْمَلُوءِ بِالنَّاسِ، وَالدَّوَابِّ، وَالْمَتَاعِ. | المَشحُونِ       |
| مَكَانٍ مُرتَّضِعٍ.                                 | رِيعِ            |
| بِنَاءً عَالِيًا.                                   | آيَتً            |
| تُشرِفُونَ مِنهُ فَتَسخَرُونَ مِنَ الْمَارَّةِ.     | تَعبَثُونَ       |
| قُصُورًا مَنِيعَتَّ وَحُصُونًا مُشَيَّدَةً.         | مَصَانِعَ        |
| أَعطَاكُم وَأَنعَمَ عَلَيكُم.                       | أُمَدَّكُم       |
| يَستَوِي عِندَنا.                                   | سَوَاءٌ عَلَينَا |

## ۞ العمل بالآيات

١٠ اذهب إلى الضعفاء والفقراء الصالحين وجالسهم، وقدم لهم الهدايا، ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَدِيرٌ مُبِينٌ ﴾.

١٠ ادع الله تعالى أن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين، ﴿ فَأَفْخَ بَيْنِي وَيَبْنَهُم فَتْحًا وَنِجْنِي وَمَن مَعِي مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
 ٣. استمع إلى موعظت من المواعظ، وطبق ما سمعته، ﴿ قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَا آَوْعَظٰتَ أَمْ لَمُ تَكُن مِن ٱلْوَعِظِينَ ﴾.

## 🕸 التوجيصات

الظلمة والطفاة إذا أعيتهم الحجج: لجأوا إلى القوة، ﴿ قَالُواْ لَيِن لَمْ يَنْكُمُ لَتَكُونَ مَن الْمَرْجُومِينَ ﴾.

٢. مشروعية طلب الفتح من الله عند اشتداد الظلم، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ وَمَى كَنَّبُونِ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ وَمَى كَنَّبُونِ ﴿ فَأَفْتُمْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَيَجِّنِي وَمَن مَعِي مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
 ٣. لما كان صبر نوح طويلا كانت استجابة الله له سريعة، ﴿ فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

قال نوح لقومه: وما علمي بما كان أتباعي يعملون، إنما لي منهم ظاهر أمرهم دون باطنه، ولم أكلف علم باطنهم، وإنما كلفت الظاهر، فمن أظهر حسنا ظننت به حسنا، ومن أظهر سيئا ظننت به سيئا. يقول: إن حساب باطن أمرهم الذي خفي عني إلا على ربي لو تشعرون؛ فإنه يعلم سر أمرهم وعلانيته. الطبري:٣٧٠/١٩. السؤال: الداعية مسؤول عن ظاهر أحوال الناس، وليس مكلفا بالعلم ببواطنهم، وضح ذلك من الأية.

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَنِيِّرٌ مُبِينٌ ﴾ وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش. (إن أنا إلا نذير مبين) يعنى: إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون الفقراء، إنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به، فمن أطاعنى فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيرا. القرطبى:٣/١٦.٥٠.

السؤال: هل الدعوة خاصة بالأغنياء؟ وضح ذلك من خلال الآية. الجواب:

🕜 ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعَبَّثُونَ ﴾

ومقام المُوعظة أوسَع من مقام تغيير المنكر؛ فموعظة هود – عليه السلام – متوجهة إلى ما في نفوسهم من الأدواء الروحية، وليس في موعظته أمر بتغيير ما بنَوه من العلامات ولا ما اتخذوه من المصانع. ابن عاشور،١٦٦/١٩٠.

السؤال: هل أنكر هود – عليه السلام– على قومه بناء المباني؟ الحوات:

# ﴿ أَتَنَبُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعَبَّتُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَاَرِينَ ﴾

دل توبيخه –عليه السلام– إياهم بما ذكر على استيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبهم؛ حتى أخرجهم ذلك عن حد العبودية. الألوسي:١٠٨/١٠. السؤال: ما أثر المبالغة في حب الدنيا؟ الجواب:

﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْكُم وَنَيْنَ ﴾
 ابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام؛ لأنها أجل نعمة على أهل ذلك البلد؛ لأن منها

السؤال: لماذا ابتدئ بذكر الأنعام في الآيت الكريمة؟ الحواد:

أقواتُهم، ولباسهم، وعليها أسفارهم. ابن عاشور:١٧٠/١٩.

🚺 ﴿ قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمَّ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾

كانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من البأس وعظم السلطان والتغلب على البلاد مما أثار قولهم: (من أشد منا قوة) افصلت: ١٥ ... فطال عليهم الأمد، وتفننوا في إرضاء الهوى، وأقبلوا على الملذات واشتد الغرور بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس ... واستخفوا بجانب الله تعالى، واستحمقوا الناصحين. ابن عاشور:١٦٥/١٩٠.

السؤال: بين خطورة كثرة النعم على المجتمع الغافل عن ذكر الله. الحوات:

﴿ قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْرُلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾

(قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين) كل ذلك عندنا سواء؛ لا نسمع منك، ولا نلوي على ما تقوله. القرطبي:١٦/٩٥.

السؤال: بين حال قساة القلوب إذا وعظوا، وذُكروا بالله تعالى. الجواب:

🚺 ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ ﴾

قد بين سُبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن؛ بأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتيم؛ أي: ريحا شديدة الهبوب، ذات برد شديد جدا، فكان إهلاكهم من جنسهم، فإنهم كانوا أعتى منهم، وأشد قوة. ابن كثير:٣٣١/٣. السؤال: (الجزاء من جنس العمل) وضع هذه المقولة من خلال عقوبة عاد قوم هود. الجواب:

كَذَّبَتٍّ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

كذبوا صالحاً -عليه السلام-الذي جاء بالتوحيد الذي دعت إليه المرسلون؛ فكان تكذيبهم له تكذيباً للجميع. السعدي: ٥٩٦

السؤال: كيف حصل من قوم ثمود التكذيب بجميع المرسلين؟ الجواب:

وَمَا أَشَعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فتقولون: يمنعنا من اتباعك، أنك تريد أخذ أموالنا، (إن أجري إلا على رب العالمين) أي: لا أطلب الثواب إلا منه. السعدي: ١٩٦/١م.

السؤال: ما علامة صدق أولياء الله الصادقين المذكورة في الآية؟ الجواب:

٤ ﴿ أَتُمْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا ءَامِنِينَ ﴾

(أتتركون): تخويف لهم معناه: أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم. ابن جزي:١٢١/٢. السؤال: هل يستمر دوام الحال إذا اجتمع النعيم مع المعاصي في المجتمع؟ الجواب:

💿 ﴿ أَتُأْثِرُكُونَ فِي مَا هَاهُ نَآءَ مِنِينَ ﴾

آمنين حُال مبينت لبعض ما أجملُه قوله: (في ما هاهنا)؛ وذلك تنبيه على نعمت عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إليها؛ وهي نعمت الأمن التي هي من أعظم النعم ولا يتنوق طعم النعم الأخرى إلا بها. ابن عاشور:١٧٥/١٩. السؤال: لماذا كانت نعمت الأمن من النعم العظيمة؟

🚺 ﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصَّلِحُونَ ﴾

ولما كان (يفسدون) لا ينافي إصلاحهم أحيانا؛ أردف بقوله تعالى: (ولا يصلحون) لبيان كمال إفسادهم، وأنه لم يخالطه إصلاح أصلا. الألوسي:١١٢/١٠. السؤال: ما فائدة الجمع بين الوصف بالإفساد، وعدم الإصلاح؟ الحواد:

√ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾
وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه، وتكسر رأسه، وتلقيه؛ كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات، وحضروا لهم في الأرض إلى أنصافهم، فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئا، (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) [نوح:٤]. ابن كثير:٦/٥٥٠. السؤال: بين صفة عذاب ثمود قوم صالح.

🇨 سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٧٣)

#### 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                                     | الكلمة           |
|--------------------------------------------|------------------|
| دِينُ، وَعَادَةُ.                          | خُلُقُ           |
| ثَمَرُهَا يَانِعٌ لَيِّنٌ نَضِيجٌ.         | طَلعُهَا هَضِيمٌ |
| مَاهِرِينَ بِنَحتِهَا أَشِرِينَ بَطِرِينَ. | ڡؘٛٵڔۿؚڽڹؘ       |
| المُتَمَادِينَ فِي مَعصِيَةِ اللهِ.        | المُسرِفِينَ     |
| نَصِيبٌ مِنَ الْمَاءِ.                     | ۺؚڔڹٞ            |
| نَحَرُوهَا.                                | فَعَقَرُوهَا     |

## 🚳 العمل بالآيات

- ا. أرسل رسالة بالهاتف الجوال تذكر فيها الدعاة أن من أسباب نجاح دعوتهم إخلاصهم، وعدم إرادة الدنيا في دعوتهم، ﴿ وَمَا الشَّلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.
- ٢. علّم مسلماً بعض أذكار اليوم والليلة محتسباً في ذلك الأجر من الله، ﴿ وَمَاۤ أَسۡتَلُكُمُ عَلَيۡهِ مِن أَجْرِ الزِّ أَجْرِيا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.
- ٣. اكتب رسالة تبين فيها خطر الكفار والمنافقين، ومظاهر إفسادهم في الأرض، ﴿ وَلا تُطِيعُوا أَمْ المُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْكُولُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّالَا اللَّلّ

# 💿 التوجيصات

- ا. لا تأبه باحتقار المكذبين وسخريتهم؛ فهذه حيلة الضعفاء الجاهلين، ﴿ إِنْ هَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَرَّائِينَ ﴾.
- لأمانة شعار الرسل والدعاة الصادقين في كل الأمم والعصور،
   إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾.
- ٣. التحدير من طاعة المسرفين في الدنوب والمعاصي؛ لخطورة عاقبة طاعتهم، ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٠٠٠ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾.

🌉 سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٧٤)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لُوطًا أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُ مُرَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهِ وَمَا آ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرَّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞وَ تَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَثُكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونِ ﴿قَالُواْ لَبِنِ لِمُّ تَنْتَهِ يَكُوطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ نَجِّنى وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوۡزَا فِيٱلۡخَابِرِينَ ﴿ فَرَّدَا مَّرْيَا ٱلۡاَحۡرِينَ ﴿ وَأَمۡطَرۡنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ الْفَسَاءَ مَطَارُ ٱلْمُنذَرينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلكَ لَا يَتَّ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوا لَعَن يِزُالرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ كَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْقَالَ لَهُمْشُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَمَّكُ كُمْ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرً ۚ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞\* أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبَخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمُولَا تَعْثَوُ افِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                          |                   | الكلمة             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| اوزُونَ مَا أَبَاحَهُ اللهُ لَكُم مِنَ<br>ِّلَ إِلَى الحَرَامِ. | مُتَجَا<br>الحَلا | عَادُونَ           |
| نِينَ لِعَمَلِكُم بُغضًا شَدِيدًا.                              | المُبغِظ          | القَالِينَ         |
| بنَ فِي العَذَابِ.                                              | البَاقِ           | الغَابِرِينَ       |
| ابُ الأَرضِ ذَاتِ الشَّجَرِ المُلتَفِّ؛<br>قَومُ شُعَيبٍ.       | أَصحَ<br>وَهُم    | أُصحَابُ الأَيكَتِ |
| صِينَ لِحُقُوقِ النَّاسِ.                                       |                   | المُخسِرِينَ       |
| اِنِ.                                                           | بِالْمِيزَ        | بِالقِسطَاسِ       |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. قل: اللهم كرِّه إلىّ الكفر والفسوق والعصيان، ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ السَّ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾. ٢. انه عن منكر ثم أرسل رسالة تبين فيها أنه إذا تساهلت الأمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشر فيها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والعياذ بالله، ﴿ قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَكُونُكُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾. ٣. اكتب كلمة عن خطر التطفيف في الوزن، وعقوبته، ووزعها على الباعة الذين في حيّك، ﴿ أُوَّفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾.

## 🚳 التوجيهات

١. إذا عدمت محبة الله في القلب فحدث ولا حرج عن انعدام الفطرة، ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَلِحِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾.

٢. استجابة دعوة المظلوم؛ لاسيما إن كان من الصالحين، ﴿ رَبِّ نَجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١١٠﴾ فَلَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٧﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴾. ٣. توقع العذاب إذا انتشر الشر، وعظم الظلم والفساد، ﴿ رَبِّ نِجِّنِّي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾.

#### 🕲 الوقفات التحبرية

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

والمعنى: (أتأتون الذكران) مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها ذكور وإناث؛ فإنها لا يوجد فيها ما يأتي الذكور. فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة، لا يقع من الحيوان العُجم، فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم. ابن عاشور:١٧٩/١٩. السؤال:كيف بينت الآية الكريمة فظاعة عمل قوم لوط؟

﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنت بِينُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾

قالوا كمًا قال من قبلهم؛ تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم. السعدي:٥٩٦. السؤال: على ماذا يدل تشابه الأقوال بين المجرمين قديما وحديثاً؟

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾

قال لوط عليه السلام: (إني لعملكم من القالين)، والقلي: بغضه وهجره، والأنبياء أولياء الله؛ يحبون ما يحب، ويبغضون ما يبغض. ابن تيميَّم: 6٩/٥.

السؤال: بين من الآية صفة من أهم صفات أولياء الله.

﴿ رَبِّ نِجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

(ربِّ نجني وأهلي مما يعملون) أي: من عذاب عملهم؛ دعا الله لما آيس من إيمانهم ألا يصيبه من عذابهم. القرطبي:٦٩/١٦.

السؤال: بين شدة خوف نبي الله لوط - عليه السلام- من نزول العذاب.

﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِينَ ﴾ (إلا عجوزًا) وهي امرأته، كائنت (في) حكم (الغابرينَ) أي: الماكثين الذين تلحقهم الغبرة بما يكون من الداهية، فإننا لن انَنجيَها] لقضائنا بذلك في الأزل؛ لكونها لم تتابعه في الدين، وكان هواها مع قومها. البقاعي:٨٣/١٤.

السؤال: صلة الدين أقوى من صلة النسب، وضح ذلك من الآية.

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ۖ وَمَاۤ أَشَـٰكُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ ۖ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة، والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة، وتبليغ الرسالة. البغوي:٣٧١/٣.

السؤال: ما الصفات التي اشترك فيها الرسل - عليهم السلام- في دعوتهم؟

﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ۞ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾

والمراد: الأمر بوفاء الوزن، وإتمامه، والنهي عن النقص دون النهي عن الزيادة، والظاهر أنه لم ينه عنها، ولم يؤمر بها في الكيل والوزن، وكأن ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا عليه. الألوسي:١١٧/١٠.

السؤال: ماذا يفيد السكوت عن الزيادة في الكيل والوزن؟

وَ فَأَسَقِطُ عَلَيْنَا كِسَفَامِنَ السَمَآءِ ﴾ ، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ ﴾ هذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام لا يكنهم منه شيء، ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم، فجعلوا ينطلقون إليها، يستظلون بظلها من الحر، فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار، ولهباً، ووهجاً عظيماً، ورجفت بهم الأرض، وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. ابن كثير:٣٣٥/٣. السؤال: كان عذاب قوم شعيب من جنس ما سألوه من العذاب، وضّح ذلك.

ا ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

فيان قيل: لم كرر قوله: (إن في ذلك لا يتم) مع كل قصة؟ فالجواب: أن ذلك أبلغ في الاعتبار، وأشد تنبيها للقلوب، وأيضاً فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه، فختمت بما ختمت به صاحبتها. ابن جزى:٢٣/٢.

السؤال: ما الفائدة من تكرار قوله: (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) في كل مقطع من السورة؟ كل مقطع من السورة؟ الجواب:

﴿ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

فالذي أنزله فاطر الأرض والسماوات، المربِّي جميع العالم العلوي والسفلي، وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم فإنه يربيهم أيضاً بهدايتهم لمصالح دنياهم وأجراهم، ومن أعظم ما رباهم به: إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير، والبر الغزير، وفيه من الهداية لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره. السعدي: ٥٩٧-٥٩٠.

السؤال: ما الفائدة من وصف الله في هذا الموضع بأنه رب العالمين؟ الحوات:

# ﴿ وَإِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْلِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَرَقِي مُّبِينِ ﴾ المُنذِينَ ﴿ اللهِ اللهَ عَرَقِي مُّبِينِ ﴾

تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم؛ فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل أمت أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها؛ وهو اللسان العربي المبين. السعدي: ٩٨٥. السؤال: تحدث عن الفضائل المجتمعة في هذا القرآن الكريم. الجواب:

﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ. عُلَمَتُوًّا بَنِيَّ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾

فإن كلَّ شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أَهل الخبرة والدراية، فيكون قولهم حجة على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق معجزة موسى، وأنه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به. السعدي: ٥٩٨٠.

السؤال: لماذا خص علم علماء بني إسرائيل بأنه دليلٌ كافٍ على صدق هذا القرآن؟ الجواب:

# 🕦 ﴿ فَيَقُولُواْ هَلَ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴾

أي: لنؤمن ونصدق؛ يتمنون الرجعة والنظرة. البغوي:٣٧٣/٣. السؤال: أي شيء يتمنى المكذب إذا نزل العذاب؟ الجواب:

V ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مُّتَعَنَّكُهُمْ سِنِينَ ﴾

المعنى: أنَ مدّة إمهالهم لا تغني مع نزول العداب بعدها، وإن طالت مدة سنين؛ لأن كل ما هو آت قريب. ابن جزي: ٢/ ١٧٤.

السؤال: هل يغني الإنسان طول العمر إن استمرّ على المعاصي؟ الجواب:

# 🇨 سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٧٥)

وَاتَقُوْا الذِي خَلَقَكُمُ وَالْجِيلَةَ الْأَوْلِينَ ﴿ قَالُوا النَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّدِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُوهِ مَّا اللَّهَ مَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ الْمُسَحَّدِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَا بَشَرُوهِ مَا اللّهَ مَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ اللّهَ مَاءِ إِن نَظْنُكَ لَمِنَ اللّهَ مَا وَالْكُمْتَ الْمُسَدَةِ فِنَ السَّمَاءِ إِن كُمْتَ مَا وَلَيْ السَّمَاءِ إِن كُمْتَ مَا وَلَيْ السَّمَاءِ إِن كُمْتَ مَا وَلَيْ السَّمَاءِ فِن كَلَيْهُ وَمُومِ عَظِيمٍ ﴿ وَهُومَ عَظِيمٍ ﴿ وَهُومَ الظُّلَةَ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ وَهُومَ الظُّلَةَ أَن اللّهُ وَلَيْ مَن اللّهُ وَالْمَيْنِ ﴿ وَهُومُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْكَ لِمَ مَا كَانَ أَتَ مَن اللّهُ مَا الْمَعْمِينَ ﴿ وَهُومُ لَا اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي فَيْوَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَلَيْكُ وَلِي اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                         | الكلمت                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| الخَلِيقَةَ وَالْأُمَمَ الْمَاضِينَ.                                                           | وَالجِبِلَّتَ              |
| مَن أَصَابَهُم سِحرٌ شَدِيدٌ، فَذَهَبَ<br>بِعُقُولِهِم.                                        | ا <del>لْ</del> سُحَّرِينَ |
| قِطَعًا مِنَ العَذَابِ.                                                                        | كِسَفًا                    |
| سَحَابَةٍ أَظَلَّتهُم وَجَدُوا تَحتَهَا بَردًا،<br>فَلمَّا اجْتَمَعُوا أَحرَقَتهُم بِنَارِهَا. | الظُّلَّةِ                 |
| كُتُبِ الأَنبِيَاءِ السَّابِقِينَ.                                                             | زُبُرِ الأَوَّلِينَ        |
| الَّذِينَ لاَ يَتَكَلَّمُونَ العَرَبِيَّةَ.                                                    | الأُعجَمِينَ               |

## العمل بالآيات 🚳

- ا. اقرأ قصة قوم شعيب في أكثر من موضع من القرآن الكريم وتأمل ما فيها من فوائد، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً ﴾.
- ٢. اكتب رسالة تنصح فيها مسلماً بتذكيره بآية من آيات القرآن الكريم، ﴿ وَإِنَّهُ لَنَرْ إِلَى الْمَالِمِينَ اللهِ اللَّهِ عُلَامِينُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- ٣. ادرس متناً في اللغة العربية بنية تفهم كتاب الله تعالى، ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُّينِ ﴾.

## 💿 التوجيهات

- اننذر جلساءك بما تحفظه وتفهمه من معاني القرآن الكريم،
   ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾.
- ٢. موت القلب يجعل المرء يستبعد وقوع العذاب عليه، ﴿ فَيَ أَتِيهُم بَغَتَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ فَيَ أَتِيهُم لَا عَنْ مُنظَرُونَ ﴾.
- ٣. مهما كثر التمتع وطال الزمان، فليس ذلك بمغن للعبد عن الحساب والجزاء، ﴿ أَفَرَهُ مِنَا اللهِ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ مَعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِيَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَال

سورة (الشعراء) الجزء (١٩) صفحة (٣٧٦)

مَا أَغْنَى عَنْهُ مِ مَّا كَانُواْ يُمتَّعُونَ ﴿ وَمَا اَهْلَكُنَا مِن قَرَيَةٍ إِلَا الْهَا مُنذِ دُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَظِيعُونَ ﴿ وَهَا يَسْتَظِيعُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَظِيعُونَ ﴾ وَمَا لَسَهُ إِلَهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ مَلُونَ ﴾ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالل

# 🥸 معاني الكلمات

| المعنى                                   | الكلمت               |
|------------------------------------------|----------------------|
| استِمَاعِ القُرآنِ مِنَ السَّمَاءِ.      | السَّمعِ             |
| لَحَجُوبُونَ مَرجُومُونَ بِالشُّهُبِ.    | <b>ي</b> َّعزُولُونَ |
| أَلِن جَانِبَكَ وَكَلامَكَ تَوَاضُعًا.   | وَاخفِض جَنَاحَكَ    |
| كَذَّابٍ.                                | أَفَّاكٍ             |
| كَثِيرِ الأَثَامِ.                       | أَثِيمٍ              |
| فَنِّ مِن فُنُونِ البَاطِلِ، وَالكَذِبِ. | وَادٍ                |
| يَخُوضُونَ.                              | يَهِيمُونَ           |
| مَرجِعٍ.                                 | مُنقَلَبٍ            |

## 🚳 العمل بالآيات

- ا. تعاون مع بعض أقاربك في عمل برنامج دعوي تفيد فيه أقاربك بكلمة طيبة، وهدية محببة، ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾.
   ٢. قم الليل، وأطل السجود، ﴿ الّذِي يَريكَ حِنْ تَقُمُ أُسُ ۗ وَتَقَلَّبُكَ فِي السّرِجِينَ ﴾.
- عم الليل، وأطل السجود، ﴿ أَلْتِي يَركُ عِينَ تَقَرُمُ ﴿ وَتَقَلَّكُ فِي السَّجِدِينَ ﴾.
   اذكر الله تعالى بالأذكار المطلقة والمقيدة؛ مثل قول: (سبحان الله وبحمده) مائة مرة، والاستغفار سبعين مرة، ﴿ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كُثِيرًا ﴾.

# 📀 التوجيهات

- لا نجاح للداعية إلا بالحلم، والتواضع، ولين الجانب، ﴿ وَإَخْفِضْ
   جَنَاحَكَ لِمِنَ البَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٣. احذر الظلم وتذكر سوء عاقبة أهله، وتأمل في حال من حولك ممن طغا وتجبر؛ كيف قصمهم الله تعالى، ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

🚺 ﴿ مَاۤ أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾

يقول تعالى ذكره! ثم جاءهم العداب الذي كانوا يوعدون على كفرهم بآياتنا، وتكذيبهم رسولنا. (ما أغنى عنهم) يقول: أي شيء أغنى عنهم التأخير الذي أخرنا في آجالهم، والمتاع الذي متعناهم به من الحياة، إذ لم يتوبوا ١٤ هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خبالا ١٤ وهل نفعهم شيئا ١٤ بل ضرهم بازديادهم من الآثام، واكتسابهم من الإجرام ما لو لم يمتعوا لم يكتسبوه. الطبري:٢٠/١٩.

السؤال: طول العمر بدون عمل صالح هلاك وعذاب، بين ذلك. الجواب:

﴿ فَلَا نَنْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾

خوطب به النبي في مع أستحالة صدور المنهي عنه عليه الصلاة والسلام تهييجا وحثا لازدياد الإخلاص؛ فهو كناية عن: «أخلص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه». وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهى عنه من لم يمكن صدوره عنه، فكيف بمن عداه. الألوسي:١٣١/١٠. السؤال: ما فائدة مخاطبة النبي في بالنهي عن الشرك مع استحالة صدوره عنه؟

🛮 ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

وهذا لا يناَفي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أُمِرَ الإنسانُ بعموم الإحسان، ثم قيل: «أحسن إلى قرابتك» فيكون هذا خصوصاً دالاً على التأكيد، وزيادة الحق. السعدي:٥٩٩. السؤال: هل يفهم من هذه الآية أن دعوة النبي ﷺ خاصة بقومه؟

- وَ الْفَوْضُ جَنَامَكَ لِمَنِ أَنَّكَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِكَ اللهُ وَالْمَوْمُ فَقُلُ إِنِّى بَرِيَّةٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (فإن عصوك)... هذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله: (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا. السعدي:٥٩٩. السؤال: لماذا عَقّب قوله: (فإن عصوك) بعد قوله: (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين)؟ الجواب:
- ﴿ وَتَقَلُّبُكُ فِي ٱلسَّلِحِدِينَ ﴾
   معناه: يرى صلاتك مع المصلين؛ ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة. ابن جزي:١٢٤/٢. السؤال: كيف دلّت هذه الآية على صلاة الجماعة?
- أيْلَقُرنَ ٱلسَّمْعَ وَأَكَّرُهُمْ كَنْبِوُنَ ﴾ (يلقون): بمعنى: يلقون المسموع، والضمير يحتمل أيضاً على هذا أن يكون للشياطين: الأنهم يلقون الكلام إلى الكهان، أو يكون للكهان؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الناس، (وأكثرهم كاذبون) يعني: الشياطين، أو الكهان لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين. ابن جزي:١٧٥/٢.

يعني: الشياطين، او الكهان لأنهم يكذبون فيما يحبرون به عن الشياطين. ابن جزي:١٢٥/٢. السؤال: من أين جاء كذب الكهنة والعرافين؟ الجواب:

| الراهر فراهم في مسن ويو ينهيمون | ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--|
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--|

يقول: في كل لغو يخوضون، ولا يتبعون سنن الحق؛ لأن من اتبع الحق، وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت ولم يكتب عليه ما يقوله تثبت ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالى ما قال. القرطبي: ١٩٥/١٦. السؤال: ما تقول فيمن يخوض مع كل خائض، ويتكلم بما شاء، ولا يتبع الحق؟ الحواد:

| , and the second |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فحال من حولك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

( هُدَى وَهُثَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ الزَّكَوْةَ ... ﴾ ربما قيل: لعله يكثر مُدَّعُو الإيمان، فهل يقبل من كل أحد ادَّعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق؛ فلذلك بيَّن تعالى صفة المؤمنين فقال: (الذين يقيمون الصلاة). السعدي: ١٠١.

السؤال: ما علامة صدق مدعي الإيمان؟ الجواب:

🕜 ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

ويقينهم بالأخرة يقتضي كمال سعيهم لها، وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصل كل خير. السعدي:١٠١.

السؤال: ما الذي يقتضيه الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب:

وَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعَمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ تلك الأعمال هي أعمال الإشراك الظَّاهرةُ والباطنة، فَهم لإلفُهم إيَّاها وتصلُّبهم فيها صاروا غَير قابلين لهدي هذا الكتاب الَّذي جاءتهم آياته. ابن عاشور:٢٢٠/١٩. السؤال: من خلال الآية: بين عاقبة الإصرار على الخطأ. الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعَمْلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (إن الذين لا يؤمنون) أي: [لاايوجدون الإيمان ويجددونه (بالآخرة زينا) أي: بعظمتنا التي لا يمكن دفاعها (لهم أعمالهم) أي: القبيحة، حتى أعرضوا عن الخوف من عاقبتها مع ظهور قباحتها. البقاعي:١٢٧/١٤.

السؤال: ماذا يترتب على ضعف الإيمان بالآخرة؟ الجواب:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاْخِرَةِ رَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الشيطان مزين لهم بالوسوسة التي تجد قبولا في نفوسهم؛ كما قال تعالى حكاية عنه قال: (فبعزتك لأغوينهم أجمعين \* إلا عبادك منهم المخلصين) اص: ٨١ - ٨١ ... وأفادت صيغة المضارع أن العمه متجدد مستمر فيهم؛ أي فهم لا يرجعون إلى اهتداء لأنهم يحسبون أنهم على صواب...واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد: فمنه أشده وهو الذي يمتد بصاحبه إلى الموت، ومنه دون ذلك، وكل ذلك على حسب تزيين الكفر في نفوسهم. أبن عاشور:٢١/١٩٥.

السؤال: بينت الآية مدخلا من مداخل الشيطان على الإنسان، فما هو؟ الجواب:

( وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَّزُ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَا تَعَفَ إِنِي لَا يَعَفُ إِنِي لَا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسِلُونَ ﴾

والتقييد بـ (لدي) لأن المرسلين في سائر الأحيان أخوف الناس من الله عز وجل؛ فقد قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر: ٢٨]، ولا أعلم منهم بالله تعالى شأنه. الألوسي:١٩٨]،

السؤال: ما سر التقييد بِ ( لديَّ )؟ الجواب:

# ﴿ يَنْمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٍّ فِإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ شور فإنى عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغضرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز وجل؛ أن يكونوا خائضين من معاصيهم، وجلين، وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به، فهم يخافون من المطالبة به. القرطبي:٣٣٠/١٦. السؤال: لماذا يخاف الصالحون من ذنوبهم بعد استغفارهم؟

#### سورة (النمل) الجزء (١٩) صفحة (٣٧٧)

## 

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                         | الكلمت           |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| يَتَرَدَّدُونَ فِي أَعمَالِهِمُ القَبِيحَةِ<br>مُتَحَيِّرِينَ. | يَعمَهُونَ       |
| لَتَتَلَقَّى.                                                  | لَتُلَقَّى       |
| من عِندِ.                                                      | مِن لَدُن        |
| أَبصَرتُ.                                                      | آنُستُ           |
| بِشُعلَةِ نَارٍ.                                               | بِشِهَابٍ قَبَسٍ |
| تَستَدفِئُونَ بِهَا مِنَ البَردِ.                              | تَصطَّلُونَ      |
| ظَاهِرَةً بَيِّنَةً.                                           | مُبصِرَةً        |

## 🚳 العمل بالآيات

- اقـم الصلـوات في المسجد بخشـوعها، وواجباتها، وسننها، ﴿ ٱلَّذِينَ يُعِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾.
  - ٧. تصدق على أحد المحتاجين، ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوهَ ﴾.
- ٣. ادع الله تعالى باسميه: (العليم) و(الحكيم) أن يرزقك العلم والحكمة، وحفظ القرآن، ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلُقّى الْقُرْءَاكَ مِن لّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

١. بيان إعجاز القرآن؛ إذ آياته مؤلفة من مثل طس، وحم، وعجز الخلق عن تأليف مثله، ﴿ طسَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾.

- ٢. أقم السلاة بأركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها؛ حتى تستطيع الإفادة من آيات هذا القرآن، ﴿ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِينَ ﴿ ﴾ لَلْيَن يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُوْمُنُ لِللَّمُؤْمِينَ ﴿ ﴾.
   اللَّين يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُوْمُونَ الرَّكَوٰةَ وَهُم بِالْلَّخِرَةِ هُمْ بُوفِنُونَ ﴾.
- انكار البعث والدار الآخرة يجعل صاحبه شر الخليقة، وأسوأ حالا من البهائم، ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ لَا يُؤْمِثُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمُّ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ لَا اللهائم، ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ بِالْآخِرَةِ فَمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾.

## سورة (النمل) الجزء (١٩) صفحة (٣٧٨)

وَجَحَدُواْبِهَاوَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآأَنفُسُهُمۡ ظُلۡمَاوَعُلُوَّأُ فَٱنظُرَكَيۡفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ التَّيْنَا دَاوُدِ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَكَّا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُيلَةِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ ٱلْفَضَّ لُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدۡخُلُواْمَسَاكِنَكُهُ لَا يَعۡطِمَنَّكُمْ سُلَيۡمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمۡ لَايَشْعُرُونَ ﴿ فَتَبَسَّ مَضَاحِكَا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِغِنَّ أَنَّ أَشُكُرَ نِعْ مَتَكَ ٱلَّتِي آَنْعَ مْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحَاتَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني برَجْمَتِكَ في عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّارَ فَقَالَ مَالَى لَا أَرِّي ٱلْهُدُهُ دَأُمِّكَانَ مِنَٱلۡغَآبِينَ۞ لَأُعَدِّبَنَّهُ وعَذَابَا شَدِيدًا أَوۡ لَأَاذَ بَحَنَّهُ وَ أَوْلَيَاأْتِيَنِي بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تُحِط بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَابِنَبَا يَقِينِ ٠٠٠

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                           | الكلمة                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| يُرِدُّ أَوَّلُ كُلِّ جِنسِ عَلَى آخِرِهِم<br>لِيَقِفُوا جَمِيعًا مُنتَظِّمِينَ. | يُوزَعُونَ             |
| أَلْهِمنِي.                                                                      | أُوزِعنِي              |
| بَقِيَ زَمَنًا غَيرَ طَوِيلٍ.                                                    | فَمَكَثَ غَيرَ بَعِيدٍ |
| مَدِينَةٍ بِاليَمَنِ.                                                            | سَبَإ                  |

## ﴿ العمل بالآيات

- ١. تذكر ثلاث نعم اختصك الله بها، ثم اشكر الله تعالى عليها اقتداء بالأنبياء، ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٢. تأمل حياة النمل، أو استمع إلى برنامج علمي عن حياتها، ثم اكتب ثـلاث فوائـد مـن تلـك المشـاهدة، ﴿ فَالَتْ نَمْلَةُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ وَهُرْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾. قل: ﴿ رَبِّ أَوْزَعْنَ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالدَحَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

- ١. تَبَسَّم فِي المواضع التي يحسن فيها التبسم، وإياك وجهامة الوجه الدائم، ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا ﴾.
- ٢. إذا أنعم الله بنعمةٍ على أحد والديث فاشكره عليها؛ فإن النعمة على الوالد نعمتٌ على الولد، والحمد والشكر من أسباب دوام النعم، ﴿ أُوزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتَ ﴾.
- ٣. من ولأه الله أمراً من الأمور فمن تقوى الله أن يتفقد ما تولاه ويرعاه، ﴿ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد، الجاحدون لما جاء به من ربه: أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن محمداً على أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى. ابن كثير:٣٤٦-٣٤٦. السؤال: فِي هذه الآيِّةِ تحذيرٌ لمن يكفر بنبوة محمد ﷺ مع أن الكلام عمن كفر بموسى، وضح ذلك.

﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون شـاكراً لله على نعمه الدينيـــــ والدنيويــــــ، وأن يرى جميع النعم من ربه؛ فلا يفخر بها، ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكراً كثيراً. السعدي:٦٠٢.

السؤال: في ضوء هذه الآية: وضح أثر النعم على الصالحين.

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدَ ﴾

أي: في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أو لاد داود ... فإن الأنبياء لا تورث أموالهم. السعدي:٣٤٦. السؤال: من أجمل ما يرث الولد من أبيه الإيمان والعلم والحكمة، بين ذلك من خلال الآية.

## ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا ﴾

قال الزجاُج: أكثر ضحك الأنبياء الْتبسم، وقوله: ضاحكاً أي: مبتسماً. البغوي:٣٩١/٣. السؤال: كيف كان ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَكَآبِيدِ ٢٠٠٠ ﴿ لأُعُذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُۥ أَوْ لِيَأْتِينِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾

في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته، والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله، فكيف بعظام الملك، ويرحم الله عمر؛ فإنه كان على سيرته، قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر. القرطبي:١٣١/١٦.

السؤال: هل الإمارة تشريف وفخر أم أمانة ومسؤولية يُسأل عنها صاحبها؟ بين هذا من الآية.

﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذَبُكَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِينِّي بِسُلَطَنِ مُّبِينِ ﴾ أي: حجةً واضحة على تخلفه. وهذا من كمال ورعه وإنصافه؛ أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه وفطنته. السعدى:٦٠٤.

السؤال: كيف تدل الآية على ورع سليمان وتأنيه وعدم استعجاله؟

| 🕡 ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطَّ بِهِۦ وَجِثْنُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في هذه المكافحة التنبيه على أن أضعف الخلق قد يؤتى ما لا يصل إليه أقواهم؛ لتتحاقر                               |
| إلى العلماء علومهم، ويردوا العلم في كل شيء إلى الله، وفيه إبطال لقول الرافضة: إن                               |
| الإمام لا يخفي عليه شيء، ولا يكون في زمانه من هو أعلم منه. البقاعي:١٥٠/١٤.                                     |
| 51 51 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .                                                                        |

السؤال: ما الذي يدل عليه معرفة الهدهد لما غاب عن سليمان - عليه السلام- مع سعة علمه وملكه؟

الجواب:..

﴿ إِنِّي وَجَدَتُ آمْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ آ﴾ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ بَدُونَ ﴾ وفَصَدَهُمْ عَنِ السَّيِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ بَدُونَ ﴾

عن أُبِي بَكِرةَ - رضي الله عَنه- قَال: لّمَا بِلَغ رَسولَ الله - صلّى الله علَيه وسّلم- أنَّ أَهل فَارِس ملّكُوا علَيهِم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة». البغوي:٣٩٩/٣. السَوَّال: استخرج فائدة من الآيت.

المَّ الْكَيْسَجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي يُعَرِّجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعَلَّمُ مَا تُعَفِّوْنَ وَمَا تُعَلِّوْنَ ﴾ أي يعبدوا الذي لله الكمال كله بالسجود الذي هو محل الأنس، ومحط القرب، ودارة المناجاة، وآية المعافاة؛ فإنهم لو سجدوا له سبحانه الاهتدوا، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففات الشيطان ما يقصده منهم من الضلال. البقاعي:١٥٢/١٤-١٥٥ السؤال: ما أثر السجود لله في حياة الإنسان؟

ا ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾

في قوله: (أصدقت أم كنت من الكاذبين) دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه، وإنما صار صدق الهدهد عذرا. البغوي:٣/٥٩. السؤال: من سنن الأنبياء التثبت من الأقوال، وضح ذلك من الآية.

﴿ قَالَتَ يَكَأَيُّ الْمَلُوُّ اَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّرً حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ واستدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة. الألوسي: ١٩٢/١٠. السؤال: كيف تتصرف في الأمور المهمة؟

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسِمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾
 فيه: استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة . السعدي: ١٠٤٠.
 السؤال: ما المستحب في بداية الكتابة؟

وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْمٍ بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ قال قتادة: «رحمها الله ورضي عنها، ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها! علمت أن الهديد تقع موقعا من الناس». وقال ابن عباس وغير واحد: «قالت لقومها: إن قبل الهديد فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه». ابن كثير:١٩٠/٦. السؤال: التعامل بحكمة قد يؤدي إلى الهداية، وضح ذلك من الآية.

﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهِدِيَةِ فَنَاظِرَةً لِمِ مَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 
 ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهِدِيَةِ فَنَاظِرَةً لِمِ مَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 
 قالت لقومها: إني أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال، فإن فإن كان ملكاً 
 دنيوياً أرضاه المال، وإن كان نبياً لم يرضه المال، وإنما يرضيه دخولنا في دينه، 
 فبعثت إليه هدية عظيمة. ابن جزي:٢/ ١٣٠.

السؤال، كنه استطاعت ملكة سيأ أن تع في صدة سلمان؟ وهذا التصنفيد من هذا التصا

السؤال: كيف استطاعت ملكَّ، سبأ أن تعرف صدق سليمان؟ وماذا تستفيد من هذا التصرف؟ الجواب:

## 👤 سورة (النمل) الجزء (١٩) صفحة (٣٧٩)

## 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                  | الكلمة           |
|-----------------------------------------|------------------|
| الْمَخبُوءَ الْمَستُورَ عَنِ الأَعيُنِ. | الخَبءَ          |
| أَشْرَافُ النَّاسِ.                     | ايَلاُ           |
| تَتَكَبَّرُوا عَلَيَّ.                  | تَعلُوا عَلَيَّ  |
| أَشِيرُوا عَلَيَّ.                      | أَفتُونِي        |
| قَاضِيَةً حُكمًا وَفَاصِلَةً فِيهِ.     | قَاطِعَةً أَمرًا |
| تَحضُرُونِي.                            | تَشهَدُونِ       |
| أَصحَابُ.                               | أُولُو           |
| مُنتَظِرَةً.                            | فَنَاظِرَةٌ      |

#### 🚳 العمل بالآيات

- ا. . تثبت اليوم من خبر سمعته؛ فإن التثبت من الأخبار منهج قرآني
   لا يغفل عنه الصالحون، ﴿ قَالَ سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَندِينَ ﴾.
- ٢. أنكِر منكراً رأيته في الحي؛ فهذا الهدهد قام بإنكار الشرك،
   ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنِس مِن دُونِ اللَّهِ ﴾.
- ٣. قدّم هدية لمن تطمع في هدايته؛ لما فيها من تواد القلوب، ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلُةٌ إِلَيْهم بِهَدِيَةٍ ﴾.

#### 🐠 التوجيصات

العاقل يعرف ضعف المرأة، فلا يزج بها فيما لا يصلح لها من الأعمال،
 ﴿ إِنِّي وَجَدَتُ امْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُونِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عُرْشٌ عَظِيمٌ ﴾.

- ٢. تذكر أن الشيطان يزين القبيح للغافلين عن ذكر الله، ويصد العبد عن طاعة الله تعالى، ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّهِ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّهِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾.
- ٣. يستحب في تأليف الكتب والخطب والرسائل أن يُبتدأ فيها بالبسملة، ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَن وَإِنَّهُ بِسِيهِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.

## 🗨 سورة (النمل) الجزء (١٩) صفحة (٣٨٠)

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اتَننِءَ ٱللَّهُ حَيْرٌ مِّمَا ءَاتَنكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُوْ تَفْرَحُونَ۞ٱرْجِمْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُمُرَصَاغِرُونَ ٧ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُو يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْحِنَّ أَنَاءً إِنِيكَ بِدِء فَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ لِلْقَوِيُّ أَمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ مِعِلْمُرْمِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَّا ءَاتِيكَ بِهِۦقَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّاعِندَهُۥ قَالَ هَذَامِن فَضَّل رَبِّي لِيبَلُونِيٓءَأَشَّكُوْأَمۡ أَكُفُرُ ۗ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِيةً عُوَمَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَيُّ كَرْيِمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْلَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَتَهْ تَدِيَ أَمْرَتَكُوْنُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ۞فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وهُوَّ وَأُوتِبَنَا ٱلْعِلْرَمِن قَبَلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١٤ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّغَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن سَافَيَهَأَقَالَ إِنَّهُ وصَرَّحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبّ إِنِّي ظَامَتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَن لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                  | الكلمت         |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| مُهَانُونَ.                                             | صَاغِرُونَ     |
| مَارِدٌ قَوِيٌّ شَدِيدٌ.                                | عِفرِيتُ       |
| غَيِّرُوا.                                              | نَكِّرُوا      |
| الْقَصرَ، وَكَانَ صَحنُهُ مِن زُجَاجٍ<br>تَحتَهُ مَاءٌ. | الْصَّرحَ      |
| مُمَلَّسٌ مُسَوَّى.                                     | مُمَرَّدٌ      |
| مِن زُجَاجٍ صَافٍ.                                      | مِن قَوَارِيرَ |

## ﴿ العمل بالآيات

- ١. اكتب رسالة تبيّن فيها خطر تقديم الدنيا على الدين،﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَا ٓءَاتَنِن ٓ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَنكُم ﴿.
- ٢. ألق كلمة، أو اكتب رسالة عبر الهاتف الجوال، تحذر فيها من الرشوة، ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُمْ ﴾.
- ٣. تذكر ثلاثا من النعم التي أنعم الله بها عليك، ثم اشكره عليها؛ حتى يبارك لِك فيها، ﴿ فَلُمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَذَامِن فَضِّلِ رَبِّي لِيَبْلُونِنَ ءَأَشَكُرُأُمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمُ ﴾.

## 🐠 التوجيهات

- ١. مقاييس أهل الآخرة تختلف عن مقاييس أهل الدنيا؛ ولذلك لا يضرحون بالدنيا كما يضرح بها أهلها، ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ لَفْرَحُونَ ﴾.
- ٢. اعلم أن أجل النعم هي نعمة الدين، وأما الدنيا فهي إلى زوال، لا يركن المؤمن إليها، ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَـٰنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُم ﴾.
- ٣. تأمل في اجتماع الوصفين: الغنى والكرم لله عز وجل، ﴿ وَمَن كُفَّرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِ َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَىٰكُم ﴾ إنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها، على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبيا؛ لأنه قال لها في كتابه: (ألا تعلوا عليَّ وأتوني مسلمين)، وهذا لا تقبل فيه فديم، ولا يؤخذ عنه هديم، وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل، وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل، وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال. القرطبي:١٥٩/١٦. السؤال: لم رد سليمان – عليه السلام– الهديت؟ الجواب:

## ﴿ بَلُ أَنْتُم بِهَدِيَّتِكُمْ لَفُرْحُونَ ﴾

فالعنى: أنتم تفرحون بما يهدى إليكم لقصور همتكم على الدنيا، وحبكم الزيادة فيها، ففي ذلك من الحط عليهم ما لا يخفى. الألوسي:١٩٥/١٠.

السؤال: الداعية إلى الحق والهدى لا ينبغي له الاغترار بزخرف الدنيا. كيف تستنبط هذا من الآية؟ الجواب:

## ﴿ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا ﴾

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا -ليجعل ذلك حجَّة عليها في نبوته، ويعرفها بذلك قدرة الله، وعظيم شأنه- أنها خلفته في بيت في جوف أبيات؛ بعضها في جوف بعض، مغلق، مقفل عليها، فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق وأقفال، حتى أوصله إلى وليه من خلقه وسلمه إليه، فكان لهافي ذلك أعظم حجم على حقيقة ما دعاها إليه سليمان، وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته. الطبري:٢٦٣/١٩. السؤال: لماذا طلب سليمان إحضار عرش الملكة دون سائر ملكها؟

﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ْءَالِيكَ بِدِء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ ۖ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ,عِلْوٌ مِّنَ ٱلْكِئنِبِ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتِذَ إِلَيْكَ طُرْفُكٌ فَلْمَا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ. قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشَكُرُأُمُ أَكُفُرُ ﴾

وهذه المناظرة بين العفريت مَن الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة. ابن عاشور:٢٧١/١٩. السؤال: كيف دلت الآية الكريمة على فضل العلم والحكمة؟ الجواب:

﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِتًا عِندَهُ, قَالَ هَلْذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِبَلُوفِيٓ ءَأَشْكُرُأُمَ أَكْفُرُ ۖ (من فضلُ ربي) أي: تفضله جل شأنه عليّ من غير استحقاق ذاتي لي له، ولا عمل مني يوجبه عليه سبحانه وتعالى. الألوسي:١٩٩/١٠٠

السؤال: من أعظم الشكر للنعمة نسبتها إلى المتفضل بها سبحانه. بين ذلك من الآية. الجواب:

﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَامِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونَيْ ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُ ۗ ﴾ (قَالَ هَذَا مِن فَضل رَبِّي لِيَبلُونِي أَأْشكُرُ أَمْ أَكفُرُ) أي: ليختبرني بذلك؛ فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: (وَمَن شَكَرَ فإنَّمَا يَشكرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كفرَ فإنَّ رَبِّي غَنِيَ كرِيمٌ). السعدي:٦٠٥.

السؤال: مَا الفارق الْرئيسَ بين الملوك الصالحين والملوك الجاهلين؟ الجواب:

# ﴿ وَمَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشَكُّرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴾

(ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) أي: يعود نفع شكره إليه؛ وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها؛ لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة، (ومن كفر فإن ربي غني) عن شكره، (كريم) بالإفضال على من يكفر نعمه. البغوي:٣٠٤/٣٠. السؤال: ما فائدة شكر النعمة؟ الجواب:

(قال طائركم عند الله) أي: ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمرة قَوْمٌ تُقْتَنُونَ ﴾ (قال طائركم عند الله بأمره، وهو مكتوب عليكم؛ سمي طائرا السرعة نزوله بالإنسان؛ فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. البغوي:٢٠/٣؛ السؤال: لم سمي القضاء بالطائر؟

لَ ﴿ قَالُواْ اَطَّيْرَنَا بِكَ وَيِمَن مَعَكَ قَالَ طَكَمِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ّبَلْ أَنشُهْ قَوْمٌ ثُفْتَنُونَ ﴾ ولا شيء أضر بالرأي، ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة، ومن ظن أن خوار بقرة، أو نعيق غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدورا فقد جهل. القرطبي:١٨١/١٦. السؤال: بين خطر الطيرة على الإنسان. المواد:

و قَالُواْ اَطَيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَتَهِرُكُمْ عِندَ اللّهِ بَلْ اَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾ وجه صالح خيرا، وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية، فقال لهم صالح: (طائركم عند الله) أي: ما أصابكم إلا بدنوبكم، (بل أنتم قوم تفتنون) بالسراء والضراء، والخير والشر؛ لينظر هل تقلعون وتتوبون أم لا؟ السعدي: ١٠٦. السؤال: ما أسباب الحوادث والمصائب التي تقع على الإنسان؟

﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرُا وَمَكَرُنَا مَكَرُا وَهُمْ لاَيشْغُرُونَ ﴾ سمّى الله تآمرهم مكراً؛ لأنه كان تدبير ضُرّ في خفاء ابن عاشور:٢٨٤/١٩. السؤال: لم سمي التآمر مكراً في الآية الكريمة؟

وفي هذه الآية على ما قيل - دلالت على أن الظلم يكون سببا لخراب الدور. وروي عن ابن عباس أنه قال: «أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يكون سببا لخراب الدور. وروي عن ابن عباس أنه قال: «أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت»، وتلا هذه الآية. وفي التوراة: «ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك»، قيل: وهو إشارة إلى هلاك الظالم؛ إذ خراب بيته متعقب هلاكه، ولا يخفى أن كون الظلم بمعنى الجور والتعدي على عباد الله تعالى سببا لخراب البيوت مما شوهد كثيرا في هذه الأعصار. الألوسي: ٢٠٩/١.

وَلَمْ فَتِلْكَ بُبُوتُهُمْ خَاوِيَةُ إِماظُلُمُوا اللهِ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ ولما خص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد؛ كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثراً في خراب بلادهم. ابن عاشور:٢٨٥/١٩. السؤال: لم اقتصرت الآية الكريمة على ذكر الظلم من بين أسباب عذاب ثمود؟ الجواب:

وَلُوطًا إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ التَّأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبُمِرُونَ ﴾ أَلفَاحِشَة وَأَنتُمْ تُبُمِرُونَ ﴾ أي: الفعل، الشعدي: ١٠٧. السعدي: ١٠٧. السقال: ما وجه تسمية جريمة قوم لوط بالفاحشة؟ الحواد:

🔪 سورة (النمل) الجزء (١٩) صفحة (٣٨١)

## 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                                                | الكلمت                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| تَشَاءَمنَا.                                                          | اطَّيَّرنَا               |
| مَا أَصَابَكُم مِن خَيرٍ، أَو شَرِّ، فَاللهُ<br>مُقَدِّرُهُ عَلَيكُم. | طَائِرُكُم عِندَ<br>اللهِ |
| حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُم لِلآخَرِ.                                 | تَقَاسَمُوا               |
| لَنَاْتِيَنَّهُ بِاللَّيلِ بَغْتَةً فَنَقَتُلَهُ.                     | لَنُبِيَّتُهُ             |
| خَالِيَةً.                                                            | خَاوِيَتً                 |

#### 🚳 العمل بالآيات

ا. أرسل رسالة تبين فيها أن حكم الطيرة لا يرتبط بالطيور فقط،
 بل في كل شيء تتشاءم منه، ﴿ قَالُواْ أَطَّيْزَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طُتَمِرُكُمْ
 عِندَاللَّهُ بَلَ أَتُمُ قَوْمٌ مُّتَنتُونَ ﴾.

 ٢. احفظ الدعاء الوارد في كراهية الطيرة؛ وهو قوله: «اللهم لا طير الا طيرك»، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك»، ﴿ قَالُواْ أَطَّيْرَنَا بِكَ وَيِمَن مَعَكَ قَالُ وَالْمَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ قَالُ وَالْمَا اللهِ عَلَيْكَ عَالَ اللهِ عَلَيْكَ عَالَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

٣. ادع الله أن يجعل ما يدبره الكفار الأهل الإسلام تدميراً الهم،
 ﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمِينَ ﴾.

## 💿 التوجيصات

المؤمن دائما متفائل؛ فالفأل لا يأتي إلا بخير، وهو من كمال حسن الظن بالله، ﴿ قَالَ النَّحْفَرِ لَم تَسْتَغْفِرُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ ع

٢. تذكر أن من مكر بالناس مكر الله به، وأن العاقبة السيئة راجعة عليه، ﴿ وَمَكْرُوا مَكْرُ اللهِ عَليه، ﴿ وَمَكْرُوا مَكْرُ المَكْرُ المَكْرُ المَكْرُ المَكْرُ المَكْرُ اللهِ عَليه، ﴿ وَمَكْرُوا مَكْرُ اللهِ عَليه، ﴿ وَمَكْرُوا مَكْرُ اللهِ عَليه، وأن العاقبة السيئة واجعة المنافقة المناف

 ". يقيننا ثابت بنصرة الله تعالى الأوليائه، وحفظه لهم، ﴿ وَأَنَيَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ